

وزارة الثقافة المجلس الأعلى للآثـار المتحـفالمــرى القاهـرة





# المتحف المصرى

المشرف العام: أ.د.جابالله على جابالله

د.هوريـــجســوروزيان

تصوير: يورجسن ليسبى

ترجه د.محمد صالح علی

مراجعـــــــة : د. أحمد عبد الحميد يوسف

تصميم و تنفيك : آمال محمد صفوت الألفى

مطابع المجلس الأعلى للآثار

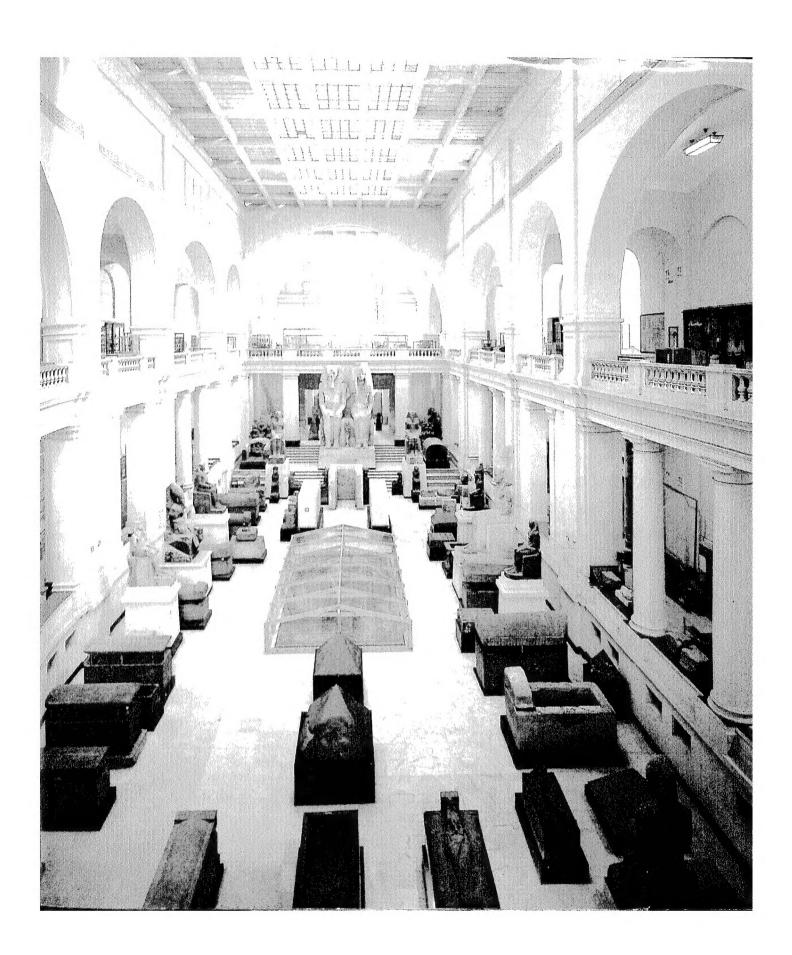

# المحتويات

| المتحف المصرى القيمة والرمز       | ٧     |
|-----------------------------------|-------|
| مقدمة                             | ٩     |
| خريطة المواقع الأثرية الهامة بمصر | <br>1 |
| موجز تاريخ مصر القديمة            | <br>٣ |
| أسلوب وقواعد الفن المصرى القديم   | <br>٧ |
| ديانة مصر القديمة                 | 0     |
| خريطة الطابق الأرضى للمتحف        | "1    |
| خريطة الطابق العلوى للمتحف        | ۲     |
| <u> </u>                          | ۳,    |



واجهة المتحف ( رسم بالطباشير الأحمر ) زيبر سوروزيا ١٩٨٤



بدايات المتحف المصرى - بولاق (صورة حجرية ملونة لمناظر بمصر) ليجي ماير لندن - ١٨٠٤

# المتحف المصري

# القيمة والرمز

فى عام ١٩٠٢م، أى منذ ما يقرب من قرن من عمر الزمان ، احتفات مصر واحتفل معها كل المهتمين بالتراث الحضارى المصرى القديم ، بافتتاح المتحف المصرى ، ومنذ ذلك الحين والمتحف يشغل مكانة رفيعة بين متاحف العالم الكبرى ، مما يجعله موضع إعتزاز كل أبناء الشعب المصرى خاصة ، وأبناء الأمة العربية عامة .

وترجع رفعة شأن المتحف المصرى لأسباب عدة نكتفى هنا بذكر اثنين منها فقط ، أولهما أن هذا المتحف الذى صممه المعمارى الفرنسى مارسيل دورجنو M. Dourgnon على الطراز الكلاسيكى الجديد ، يعتبر من أول المتاحف التى صمم ونفذ منذ البداية لكى يؤدى وظيفة المتحف ، وذلك عكس ما كان شائعاً آنذاك في أوربا من تحويل قصور الملوك وبيوت الأمراء والنبلاء إلى متاحف ، وبذلك يعتبر المتحف المصرى ، تصميماً وتنفيذاً ، علامة بارزة في تاريخ المتاحف في العالم بأسره ، بحيث أنه ما أن يذكر تاريخ عمارة المتاحف إلا واحتل متحفنا مكان الصدارة فيه .

أما ثانى الأسباب وأهمها جميعاً ، فهو ما يحتويه المتحف وما يرمز إليه هذا المحتوى ، فالمتحف يزخر بثروة هائلة من التراث المصرى لا مثيل لها فى أى بقعة من بقاع الأرض

قاطبة ، وتعتبر بحق من أغلى وأعز ما يملكه الشعب المصرى ، ثروة تمثل عبقرية الحضارة المصرية عبر آلاف مؤلفة من السنين ، وتقف شاهداً على إبداعات الإنسان المصرى خلال حقبة طويلة ممتدة في كل منحى من مناحى الحياة : في العمارة والفنون والآداب والدين والعلوم والزينة بل وفي أدواته وآلاته بكل أشكالها وأنواعها ، وكلها ترجمات صادقة لأحلامه وطموحاته ، لآماله وآلامه ، لنظرته إلى مستقبله الدنيوى القريب والأخروى البعيد .

ولما كانت الحضارة المصرية عبر عصورها المديدة وبكل تجلياتها هي أحد الروافد الرئيسية لنهر الحضارة الإنسانية العريض ، فقد غدا من حق المتحف المصرى أن يصير «رمزاً» لحضارة الإنسان في أي زمان ومكان ، فلا غرو إذن أن يتحول المبنى القائم شامخاً في قلب القاهرة من مجرد «متحف» إلى «كعبة» يحج إليها المريدون ويقصدها الزائرون من كل حدب وصوب ، لينهاوا من بئر الحضارة متعة القلب وبهجة العين وشفاء للروح .

أ.د. جاب الله على جاب الله أمين عام المجلس الأعلى للآثار

#### مقد مـــــــة

كانت حضارة مصر القديمة زاخرة بالابداعات المختلفة وتميزت بالتجديد والاصالة والاستمرار طيلة ثلاثة الآف عام. ولقد علم النيل والفيضان الانسان الاستقرار والزراعة والحساب والهدسة والفلك والوحدة أيضا.

وغادرت مصر عصور ما قبل التاريخ الحجرية ودخلت في العصور التاريخية بعد اختراع الكتابة في حوالي عام ٢٢٠٠ ق. م. وسبقت مصر بلاد كثيرة مثل اليونان ( ٧٥٠ ق. م.) وغرب وجنوب المانيا ( حوالي فترة ميلاد السيد المسيح) والدانمرك (حوالي عام ١٢٠ ميلاديه) وشرق اوروبا (حوالي عام ١٢٠ ميلاديه) وفي بلاد اخرى خارج اوروبا التي بدأت عصورها التاريخية واستعمال الكتابة مع دخول الاستعمار الاوروبي في القرون واستعمال ميلادية.

وان تحدثنا عن فنون العمارة في مصر القديمة فشواهد ابداعاتها من اهرامات ومعابد مازالت باقية وان تطرقنا للفنون التشكيلية والصناعات والحرف فمتاحف العالم تزخر بابداعاتهم، ولقد اطلعنا على فكرهم وعقائدهم واساطيرهم وحياتهم الدنيوية من خلال اوراق

البردى وكتاباتهم وتصاويرهم على جدران المعابد والمقابر، وكان لهم الريادة في العلاج وحفظ الاجساد انتظاراً للبعث، وعلمنا من آثارهم حبهم للطبيعة وما فيها من نبات وحيوان وطير وقد برعوا في التنظيم والادارة أيضاً.

ونقدم هنا لقارئ العربية وزائر المتحف المصرى هذا الدليل الذى يتضمن شرحا واضحا وافيا لمائة وعشرين أثرا وزود بصور ملونة مع موجز للتاريخ المصرى القديم ونبذة عن الفنون واخرى عن العقائد الدينية والجنائزية وقد حرر المادة العلمية كل من د. محمد صالح على مدير المتحف المصرى ود. هوريج سوروزيان باحثة الآثار وتاريخ الفن وقام بالترجمة إلى العربية د. محمد صالصح وراجع الترجمة ونقحها د. أحمد عبد الحميد يوسف استاذ الآثار المصرية.

ونأمل ان نكون قد وفقنا في مقصدنا هذا والله ولى التوفيق.

د . محمد صالح علی



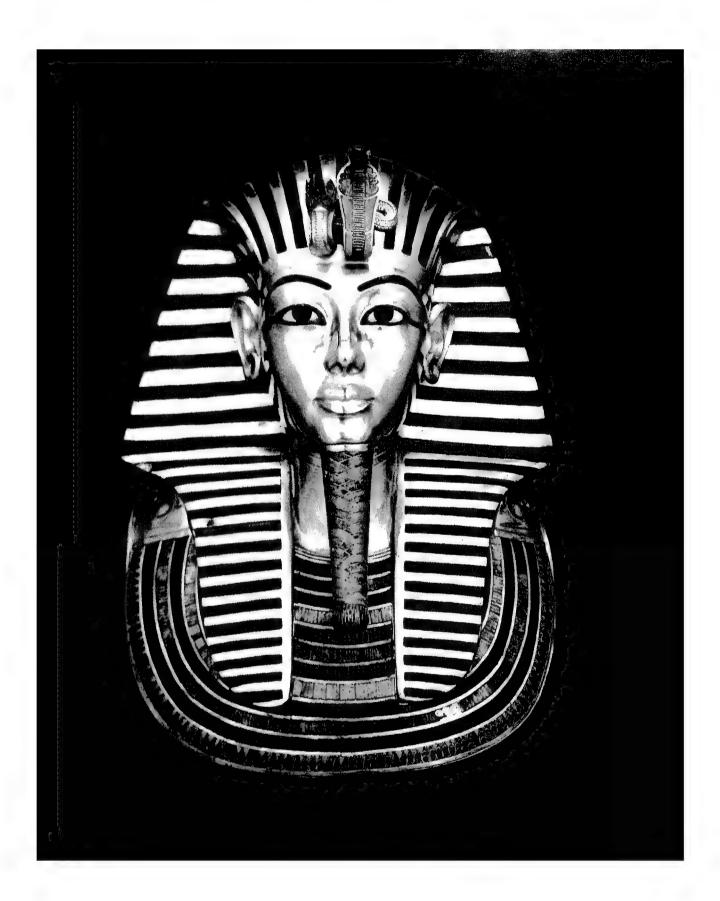

## موجسنز تاريسخ مصر القديمة

#### يمكن تقسيم عصور الحضارة المصرية القديمة إلي هذه الحقب

١ – العصر الحجري القديم ( الباليواثيي ) وهي فترات سحيقة عاش الأنسان فيها خارج الوادي بعيدا عن النهر صائدا للحيوان والطير والاسماك جامعا للثمار ليسد رمقه.

٢- العصر الحجر الحديث ( النيولثيي ) حوالي عام ٥٠٠٠ ق.م.

وتعرف هذه الفترة بحضارة نقادة والتي يمكن ان تقسم البي ثلاثة حقب، وقد بدأت في مصر العليا وتميزت الحقبة الأولي بوجود صلات تجارية مع الواحة الخارجة غربا ومع البحر الأحمر شرقا ووصلت حتى الجندل الأول في الجنوب. وفي عصر نقادة الثانية والتي قادت إلى وحدة البلاد بعد ذلك في العصور التاريخية نجد تعميقا للصلات التجارية السابقة وكذا بعض المناوشات بين الجنوب والشمال. وقد ظهرت في هذه الفترة أول ارهاصات للرسوم الجدارية في الكوم الأحمر قرب ادفو (حول عام ٢٥٠٠ ق.م.)، وظهر الفخار الملون برسوم مراكب واشكال الانسان والحيوان والطير. وفي الفترة الثالثة من حضارة نقادة ظهرت الاقاليم المتحدة والتي قادت بعد ذلك إلى وجود مملكتين احدهما في الدلتا وعاصمتها بوتو (تل الفراعين بالقرب من ادفو) والأخري في الجنوب وعاصمتها نخب (الكاب بالقرب من ادفو).

العصور التاريخية ( ٣٠٠٠ ق.م. - ٣١٢ ق.م.) وهــــذه العصور قسمت إلي ٣١ أســرة بواسطة

الكاهن المصري مانيتون السمنودي ( والذي عاش بين عامي الكاهن المصري مانيتون السمنودي ( والذي عاش بين عامي عام و ٢٥٤ ق.م. ) بسدءا بمينا أو نسارمر في الأسرة الأولي ونهايسة بعصر الاسكندر الأكبر عام ٣٣٢ ق.م.

# عصر الأسرات المبكر ( الثني ) (بين ٢٠٠٠ - ٣٠٠٥ ق. م. )

ويتكون من الأسرتين ١، ٢ وفي هذه الفترة انشئت اول عاصمة للبلاد في منف بعد توحيد مصر تحت قيادة حور عحا أو (مينا) رابع ملوك الأسرة الأولي، وبدء في استعمال الكتابة الهيروغليفية في المعاملات التجارية وكتابة الوثائق الرسمية وبدء في استعمال الحجر في البناء بدلا من قوالب الطوب اللبن، وقد بنيت المقابر الملكية في سقارة وأبيدوس.

# عصر الدولـــة القديمـــة (حوالي عام ٢٧٠٥ - ٥ ٢١٥ ق. م.)

ويسمي بعصر بناه الاهرام ويحوي الأسرات من ٣ إلي ٦، وكانت منف هي العاصمة السياسية للبلاد وايونو (عين شمس) هي المركز الديني الرئيسي، وقد دفن الفراعنة في اهرامات كبيرة بجبانة منف التي تمتد من ابورواش في الشمال وحتي ميدوم مروراً بالجيزة وابوصير وسقارة ودهشور وتميزت هذه الفترة بحكومة فتية ذات ادارات مختلفة للزراعة والانشاءات والجيش وبيوت المال وغيرها. وفي نهاية عصر الأسرة الخامسة ظهرت متون دينية وجنائزية هامة تعرف اصطلاحا باسم متون الاهرام ودفن

كبار رجال الدولة في مقابر تعرف باسم المصاطب أو في مقابر محفورة في الصخر وكانت هذه المقابر تحيط باهرام الملوك أو في الاقاليم التي يعمل بها هؤلاء الموظفين. وقد زخرفت جدران هذه المقابر بصور من الحياة الدنيا وبالكتابات الدينية والجدائزية.

ومن أهم ملوك هذه الحقبه زوسر ( نثر خت ) من عصر الأسرة الثالثة وهو صاحب هرم سقارة المدرج والذي شيده له المهندس ايمحتب، وسنفرو من عصر الأسرة الرابعة وهو صاحب هرم ميدوم وهرمي دهشور الأحمر والأبيض (المنكسر) وخوفو وخفرع ومنكاورع بناة اهرام الجيزة، وفي عصر الأسرة الخامسة ازدهرت عبادة رب الشمس رع وشيدت معابد الشمس في سقارة وابوصير، وفي نهاية عصر الأسرة السادسة ضعفت الحكومة المركزية وزاد نفوذ حكام الاقاليم.

#### عصر الانتقال الأول ( ١٥٥٥ - ٢١٣٤ ق.م.)

في هذه الفترة انحلت السلطة المركزية وفقدت الصلات بين مصر والنوبة وفينيقيا وفلسطين وزادت صراعات حكام الاقاليم كل يريد الاستقلال باقليمه وانتشرت الفوضي السياسية وانهار الاقتصاد الوطني. وكانت الفترة بين الاسرات من السابعة وحتي العاشرة، وهي المعروفة باسم الفترة الاهناسية ( نسبة لا هناسيا المدينة بالفيوم )، فترة حروب اهلية ومجاعات، وكان هناك بيتان ملكيان احدهما في طيبة والآخر في اهناسيا. وفي هذا العصر ازدهر الأدب وصور لنا مصاعب الحياة في مصر تصويرا دقيقا.

#### عصر الدولة الوسطي ( ٢١٣٤ - ١٧٨١ ق. م.)

ويتكون من الأسرات ١٢،١١ وفي بداية هذه الفترة اتحدث البلاد مرة أخري تحت حكم البيت الطيبي بقيادة الملك منتوحتب نب حبت رع الذي بني مجموعته الجنائزية الرائعة في منطقة الدير البحري بطيبة الغربية وكانت العاصمة في طيبة، أما الأسرة الثانية عشرة فقد انتقات

بالعاصمة إلي ايثت تاوي ( بالقرب من اللشت في الفيوم ) وبني الملوك اهراماتهم من الطوب اللبن أو الحجر في دهشور والفيوم وبني سويف، وفي هذه الفترة ظهرت متون التوابيت التي اصبحت تزين التوابيت من الداخل والخارج تطويراً لمتون الاهرام وزودت ببعض التصويرات للتمائم والمتعلقات الشخصية للمتوفي والقرابين وبعض صور العالم الآخر، ولم تعد هذه المتون وقفا علي مقابر الملوك فحسب بل استفاد منها كبارالموظفين وحكام المقاطعات الذين سمح لهم بحفر مقابرهم في مقاطعاتهم وزودت هذه المقابر بالاثاث الجنزي الجميل وزخرفت جدرانها بالمناظر الملونة بالاثاث الجنيا والحياة الآخرة ( في بني حسن والبرشا وطيبة واسوان ) . هذا وقد نفذت مشروعات ري ضخمة في الأسرة وضاصة في منطقة الفيوم حيث اقيمت خزانات لحفظ المياة وحفرت الترع في عصور سنوسرت الثاني وسنوسرت الثاني

#### عصر الانتقال الثاني حوالي (١٧٨١ – ١٥٥٠ ق. م.)

ويتكون من الاسرات من ١٣ إلي ١٧ هذا وقد حدثت في نهاية عصر الدولة الوسطي كثير من النزاعات الاقليمية نتيجة ضعف الحكومة المركزية وتفككت وحدة البلاد السياسية وانهار اقتصادها، واضمحلت فنونها كما تسللت لوادي النيل الخصيب جماعات من تخوم غرب آسيا عرفوا باسم الهكسوس (أو حكام البلاد الاجببية) وكانت تتكون من قبائل مهاجرة من السوريين والفلسطينيين والحوريين، وقد ادخلوا لمصر الحصان والعربة التي يجرها الخيل وانواع جديدة من الخناجر والسيوف والقوس المزدوج، تلك الادوات الحربية التي طورت الاساليب القتالية بعد ذلك ولعبت دورا كبيرا في تاريخ مصر العسكري. وكان الهكسوس يتعبدون كبيرا في تاريخ مصر العسكري. وكان الهكسوس يتعبدون للمعبود سيت رب القوة والفوضي وحكموا البلاد من عاصمتهم أواريس (تل الضبعة) في شرق الدلتا بين عصر الاسرة السابعة عشرة استطاع حكام طيبة آن يقيموا جيشا قويها بقيادة

سقنن رع تاعا وبعده كامس واحمس ونجحوا في طرد الهكسوس ووحدوا البلاد وظهرت أسرة جديدة وعصر جديد.

### عصر الدولة الحدثية ( أو عصر الامبراطورية ) (١٥٥٠ – ١٠٧٠ ق.م.)

وتتكون من الأسرات من ١٨ إلي ٢٠ وتعتبر هي العصر الذهبي للحضارة المصرية، وفي الأسرة الثامنة عشرة كانت طيبة هي العاصمة السياسية والدينية للبلاد وبني فيها العديد من المعابد للمعبود الرئيسي للدولة آمون رع، وكان معبد الكرنك مقرا للعبادة ومركزا سياسيا واقتصاديا رئيسيا حيث صبت الضرائب المحلية والجزية الخارجية من النوبة وسوريا وفلسطين وفينيقيا وبونت (الصومال؟) وليبيا وجزيرة كريت وجزر بحر ايجة وبلاد النهرين.

وكان من أهم ملوك الأسرة الثامنة عشرة

١-حتشبسوت ( ١٤٨٨ – ١٤٧٠ ق. م. ) وهي اشهر سيدة حكمت مصر كفرعون وكان عصرها عصر رخاء وسلام نسبي تميز بوجود علاقات تجارية مع بلاد بونت وبناء العمائر الدينية والجنائزية الضخمة في طيبة ( الدير البحري والكرنك ).

٢ تحتمس الثالث ( ١٤٩٠ – ١٤٣١ ق. م.) وتميز عصر هذا الملك بالنشاطات الحربية في فلسطين وسوريا الشمال ووصلت جيوشه حتى الشلال الرابع جنوبا ولقب الملك بأبي الامبراطورية المصرية، كما قام باقامة عمائر صخمة في الكرنك والاقصر وجبانة طيبة.

٣- امنحتب الثالث ( ١٤٠٣ – ١٣٦٥ ق.م. ) وتميز عصره بالسلام والرخاء والعلاقات الديبلوماسية الجيدة مع بلاد اجنبية كثيرة في بلاد غرب اسيا وقد ازدهرت الفنون والحضارة في عصره.

٤ - امنح تب الرابع ( اخناتون ) ( من ١٣٦٥ - ١٣٤٨ ق .م. ) وهو الملك الذي نادي بوحدانية الإله في مصر

وهو الذي قام بعملية كبري للاصلاح الديني وغير المعبود الرسمي للدولة آمون رع بالمعبود آتون إله الشمس.

وتغيرت المفاهيم الفنية المعروفة والتقاليد السياسية وقام الملك بنقل العاصمة من طيبة إلي مدينة جديدة بكر في مصر الوسطي سماها آخت آتون أي افق آتون (تل العمارنة حاليا) وفقدت مصر نفوذها الذي اقامه تحتمس الثالث في سوريا وفلسطين.

و- توت عنخ آمون ( ۱۳٤٧ - ۱۳۳۷ ق. م.) أحد خلفاء اخناتون اعاد مصر لعقيدتها القديمة، عقيدة آمون رع وهجرت آخت آتون تمهيدا للعودة للتقاليد القديمة، وكان اكتشاف مقبرة هذا الملك سليمة تقريبا عام ١٩٢٢ هو الذي أبان لنا ثراء ورخاء مصر في عصر الأسرة الثامنة عشرة.

7- حور محب ( ١٣٣٧ - ١٣٠٥ ق. م. ) وهو الذي كان قائداً للجيش وأصبح ملكا علي مصر بعد وفاة توت عنخ آمون وانقذ البلاد من وقوعها تحت حكم الاجانب وفي عصر الأسرة ١٩ ( ١٣٠٥ - ١٩٩٦ ق. م. ) استعيد جزء من نفوذ مصر في فلسطين والشام في فترة حكم سيتي الأول ورمسيس الثاني ونقلت عاصمة البلاد إلي مدينة جديدة هي بر رمسيس في شرق الدلتا ، وهي مسقط رأس عائلة الرعامسة وهي المدينة الاقرب لحدود مصر الشرقية حيث يكون من السهل الدفاع عن البلاد صند الغزاة الذين كانوا عادة ما يأتون من الشرق. وفي هذه الفترة، كان الحيثيون سكان آسيا الصغري هم اعداء مصر الرئيسيين ووقعت معركة قادش بين مملكة مصر ومملكة خيتا لشدة الصراع بينهما للسيطرة علي بلاد الشام.

وفي عصر رمسيس الثالث ( ١١٩٦ ق. م.) هددت شعوب البحر المتوسط (خاصة من جزر بحر ايجة) حدود مصر الشمالية ودلتا النيل وتدهورت الحالة

الاقتصادية وضعفت الحكومة المركزية وتلاحظ وجود اصنطرابات وزيادة في الفساد في البلاد كما زاد ثراء ونفوذ كهنة آمون السياسي.

#### عصر الانتقال الثالث ( ١٠٧٠ –٧٥٠ ق. م.)

وتتكون هذه الفترة من الأسرات ٢١ -٢٤، وفي عصر الأسرة ٢١ قسمت مصر إلي اقليمين احدهما في الجنوب يديره كهنة آمون رع في الكرنك والآخر في الشمال يدير شئونه كهنة تانيس وكان ملوك الأسرات من الثانية والعشرين إلى الأسرة الرابعة والعشرين من أصل ليبي.

#### العصر المتأخر ( ٧٥٠ - ٣٣٢ ق. م.)

وهي فترة الأسرات من ٢٥ إلي ٣٠، وفي عصر الأسرة الخامسة والعشرين نجح ملوك النوبة في توحيد البلاد تحت حكم شباكا ونقلت العاصمة إلي نباتا بالقرب من الشلال الرابع في السودان، وفي نهاية هذه الحقبة استطاع الأشوريون غزو مصر في عام ( ٢٧١ ق.م.).

أما الأسرة السادسة والعشرون الصاوية (نسبة إلي سايس أو صا الحجر في غرب الدلتا) فقد ارادت ان تعيد لمصر قوتها ونهضتها، وبعثت من تقاليدها الفنية القديمة حتى قام الفرس بقيادة قمبيز بغزو مصر عام ٥٢٥ ق. م.

وفي عصر الأسرات من ٢٧- ٣٠ كانت مصر تحت حكم الفرس عدا فترة قصيرة استطاع فيها بعض الحكام المصريين ان يصلوا للعرش.

#### العصر اليوناني الروماني ( ٣٣٢ ق.م. - ٣٩٥ م. )

في عام ٣٣٢ ق. م. غزا الاسكندر الاكبر مصر وانشأ مدينة الاسكندرية ولكنه توفي عام ٣٢٣ ق. م. واصبحت مصر تحت حكم البطالمة حتي وفاة انطونيو وكليوباترا السابعة عام ٣٠ ق. م.، وهنا صارت مصر ولاية رومانية حتي عام ٣٩٥ ميلاديه وظهرت المسيحية في مصر واصبحت الاسكندرية مركزا دينيا مسيحيا هاما.

أما الفترة البيزنطية فقد بدأت عام ٣٩٥ ميلاديه في عصر اركاديوس امبراطور الدولة الرومانية الشرقية وفي عام ٢٤٠ ميلاديه نزل عمرو بن العاص قائد جيوش الخليفة عمر بن الخطاب إلي بلوزيوم (السويس) وهزم البيزنطيون عند عين شمس واكمل غزو مصر عام ٢٤٦ ميلادية باحتلاله الاسكندرية واصبحت مصر ولاية اسلامية.

# أسلوب وقواعسد الفن المصسرى القديسم

قد يعرف الفن على انه تعبير عن مثل الجمال في أعمال الانسان، ومن ثم فان لكل فن فيما يعبر به من وسائل أسلوباً وقواعد وخصائص، والفن المصري القديم شأن كل فن آخر كانت له اصوله وتقاليده واهدافه الجلية، فالفن المصري من غير شك انما هو ثمرة للعقيدة الدينية التي عللت النظام وعرفت كهنه وعناصره وهو ثمرة للعقيدة التي آمنت بدوام هذا النظام الكوني ومن ثم فهو مشابه لغيه من الفنون إذ يتولد عن مذهب ويعبر عن عقيدة دينية أو فكرة على الرغم من انه يبخس الفن المصى حقه من يعتقد بأن ( الفن للفن ) لم يكن يعرف في مصر القديمة أو انه كان فنا جنزيا فحسب أو اداة لخدمة شروط الابدية فلو قصر المصريون القدماء انفسهم على فكرة عقيدة الحياة والموت وفق تواتر فصول السنة دون سواها أو قنع الفرعون بشاهد قبر بسيط فوق قبره وقنع اتباعه بحفرة بسيطة يدفنون فيها في باطن الارض لما كان هناك تطور حضاري ولا فن راق له مثله الجمالية التي يستهدفها وكانت سبباً في هذه المكانة الرفيعة التي يمثلها ألآن وبعد انحسار الضوء عن البواعث والاسباب مما يعني أن فلسفة المصري القديم في فنه كانت من منطلق أن كل ما هو للابدية فهو خالد وكل ما هو للفناء تالف ولا يستحق عناءاً فوق قدرة فسوف تصيبه حمى الفناء الدنيوية وتودي به.

فلو القينا نظرة علي ما هو ماثل من شواهد الحياة في الأرض لعرفنا مثلا أن منازل الموظفين في تل العمارنة كانت حافلة بزخارفها الملونة شأن مقابر طيبة التي نعجب بها غاية الأعجاب بل أن قرية العمال والفنانيين والحرفيين

في منطقة دير المدينة (غرب الأقصر) لم تكن اكواخا بسيطة بل ضمت مساكن مريحة مشيدة بالحجرة ومحلاة جدرانها بزخارف ملونه كما كانت مزودة بمحاريب للعبادة، أما القصور الملكية والمعابد فكانت متخمة بالبهاء، بديعة الرونق، توحي بقاياها الاثرية بما كانت عليه من عظمة وروعة.

وواقع الامر اننا انما نعرف من عصر الدولة القديمة وجهها الجنزي ليس غير، وذلك بحكم اختفاء المعابد لما كان من حرص علي اعادة بنائها في الدولة الوسطي ثم في عصر الدولة الحديثة والعصور المتأخرة حيث لم يتخلف عن المحلات السكنية التي كانت من اللبن سوي آثار بسيطة وذلك ما لا ينبغي اغفاله من ان ألف عام تمند فيما بين ما لدينا عنه مزيد من العلم وبين ابنيه عصر الدولة القديمة، إذ ان كل ما تبقي جبانات كبيرة نري فيها الهرم الملكي وسط نطاق حافل بالمصاطب تمثل بديل عن حجر لمساكن سكان في هيئة بالمصاطب تمثل بديل عن حجر لمساكن سكان في هيئة تماثيل من الحجر أو من الخشب يكسوه غشاء من جص ملون.

وترجع اصول الفن المصري الي الألف الرابع قبل الميلاد حين ظهرت بوادر الابداع الفني، فيما كشف عنه من أوان حجرية وان كان للفخار دور عظيم فكان منه الاحمر العقيل ذو البريق المعدني، والاحمر الباهت ذو الزخارف البيضاء والاصفر البرتقالي ذو الزخارف الحمراء ومنه ما حلي بوحدات هندسية أو زخرف بوحدات متكررة أو صور لحيوان أو نبات أو انسان أو شكل في قوالب، في حين وجد القليل من الفخار ذي الشكل الحيواني حيث اتحد الحذق ومهارة الصناعة مع حسن الذوق وروعة الابداع.

وكذلك بلغت صناعة الادوات الحجرية في ذلك الزمان اوج الانقان حيث تمثل الاهتمام بالأسلوب والزخرف في اعداد من صلايات لسحن ما كانت تكحل به العيون من الدهنج وقاية لها وزينة وذلك فضلا عما اعد من صلايات جعلت تذكارا ونذرا.

ومن الحلى ما كان أساور من نحاس أو عظم أو عاج، كما نظمت قلادات ودلايات وتمائم من خرزات من احجار مأونة وأصداف وذلك فضلا عما كان يصنع من عجائن الكوارتز من القيشاني ذي السطح المزجج وكذلك عثر ( من العاج) على مقابض منقوشة وسكاكين شعائرية ونذرية جميلة. ومن الامثلة الباكرة افن النقش. كانت أول رسوم جدارية في الكوم الاحمر (نحن - هيراكنبوليس) حيث صورت بأربعة ألوان طبيعية وهي الاحمر والاصفر والابيض والاسود وقائع الحياة اليومية والاعمال الرئيسية في ذلك الزمان من صيد وزراعة وملاحة على حين لاحت الايماءات الأولى لمشرق العقيدة في مناظر المعبودات التي كانت ضمن عناصر هذه الرسوم الجدارية، وفي النحت ظهرت الراقصات والمعبودات وانواع من الحيوان مشكله من الطين والحجر وذلك فضلا عن تماثيل ساذجة للانسان من الحجر والعاج، ولئن وقع ذلك كله في نطاق العقائد الدينية والشعائر الجنزية فهي تجلو من غير شك ما كان يسري ويترقرق في سكان وادي النيل من نشاط يومي ويؤكد أنهم كانوا قد اصطنعوا وسائل التعبير الفنية قاصدين.

وقد كان ان ترسخت خصائص الفن المصري مع مولد الكتابه علي مدي ربط الوجهين واتحادهما (حوالي عام ٣١٠٠ ق.م) وظهرت العمارة الدينية في مناظر المقاصير البدائية علي الاختام الاسطوانية أما العمارة الجنزية ولم تكن تجاوز يؤمنذ حفرة يعلوها بناء من اللبن فكانت تفتح البيتل من بعد لعمارة الاهرامات الملكية ومصاطب علية القوم وكانت من الحجر.

وقد شمل فن النحت طائفة من تماثيل نذرية صغيرة من عاج تصور إناثا عرايا ذوات قد رشيق أو كاسيات ملابس

ذات ثنايا من فوقها ثوب ينحسر عن أحد الذراعين مع ما يظهر من التأنق في تصفيف الشعر وفي ذلك دليل علي انتاج نسيج فاخر من الكتان منذ القدم تميز بثنيات، كما عثر علي ادوات نذرية من القيشاني والحجر والطين شكلت في هيئة انواع من الحيوانات تنطق عن دقة ملاحظة.

وقد حفلت مجموعة الفخار بأواني كبيرة وأباريق صغيرة من أشكال مختلفة، كما شكلت اواني من احجار مختلفة تقليدا لما عاصرها من فخار، بل نحتت فيما يشبه السلال أو اوراق نبات ثلاثية الفصوص، أو كهيئة بطة ملتو عنقها بما يشكل حافة الاناء نفسه وكان الحلي المبكر متطورا شكل من الاصداف البسيطة والدلايات المنظومة في خيوط ومنها قلائد واساور منظومة في طوائف منسقة من أحجار مصقولة.

وقد عرف الذهب مبكرا في هيئة خرزات أو مشابك أو حلي رمزية بسيطة، كما عرفت من أدوات التجميل امثلة جذابة هي في ذاتها اقرب إلي التحف الفنية منها إلي ادوات الاستعمال اليومي ومنها من عصر ما قبل التاريخ مثل كؤوس كهيئة احواض صغيرة وملاعق للتجميل ومراود للحكل ودبابيس للشعر تنتهي برؤوس حيوانات أو زخارف رمزية.

ومن الأثاث ما كانت قوائمه كأرجل العجول أو الاسود، وثبوات الصلايات بما تحلت به من موضوعات شتي منزلة كبري وكان منها هدايا وسجلات تذكارية بحجم نسبي كبير تودع في المعابد، ومن امثلة فنون التطعيم اقراص من حجر مثقوب مركزها زخرفت بكلاب وظباء من حجر مخالف.

ثم أصبحت المقبرة الملكية في نهاية عصر الاسرة الثانية مجموعة متكاملة العناصر تمثل في واجهاتها واجهة القصر كذلك ظهرت يؤمنذ أولي فوائد النحت الملكي وكانت الامدادات الجنزية تتفاوت من الزيت في أواني الفخار الي العطر في أوان صغيرة جميلة من الالبستر أو الاردواز أو العقيق وذلك فضلا عن آنية جنزية اخري من كافة الاشكال والانواع.

وفي مطالع الدولة القديمة، اي في عصر الاسرة الثالثة، نشأت محاولة ناجحة لبناء صرح معماري كبير من الحجر

اذ ظهر الهرم فاصبح الشكل المعماري الغالب علي العمارة الجنزية الملكية وبلغ اوج عظمت في الجيزة إذ كرس المصريون أنفسهم للابدية وأفرطوا في التقوي والورع.

أما فن النحت في ذلك العصر فقد تطورت قواعده وخصائصه عن الموروثة من عصر الباكر.

كان الاساس في أي عمل فني قدرته على التشخيص والتعبير إذ نحت التمثال بحيث يري من أمام بالرغم من أبعاده الثلاثة، وهو يجمع كافة خصائص الكائن الحي.

علي ان اوضاع التماثيل لم تتعدد، فقد يمثل (صاحب التمثال) قائما أو قاعدا فاذا كان الرجل قائما خطا بيسراه الي امام علي حين كان الركوع وتربع الكاتب من الاوضاع المحببة لدي الناس.

وتقف المرأة متجاورة القدمين أو في خطو يسير بيسراها، غير ان الملك كان يظهر عادة في هيئة ملكية تقليدية.

ويتبين اختلاف القدرة في نحت التمثال النصفي وكان نادرا ما يظهر في الأسرة الرابعة أما الرؤوس المعروفة بالرؤوس البديلة فكانت أكثر عددا مع ما يبدو من اتصالها الوثيق بوظيفة القناع الجنزي.

واستقرت للنقش قواعده وخصائصه إذكان وجه الشخص يصور من جانب وسائر اعضائه من امام علي حين يصور حشد الرجال وقطعان الحيوانات المخ ..... متقاطرين بعضهم خلف بعض وقد فضلت النقوش المصرية استعمال قواعد اصيلة للمنظور.

أما الاشكال التي يراد اظهارها عن جانبي الشخص فكانت تصور أعلاه أو أسفله، وعند رسم تصميم أو قطاع لشيء ما يندمجان في تكوين واحد.

وكانت المناظر في صفوف مع وجود قاعدة معينة لتتبع (أو قراءة) المنظر نفسه إذ يتلائم المعني مع العبارة حتي مع غياب السطور، وكانت الصفوف تتعاقب عادة من أسفل الي أعلي حيث تتداعي الاحداث في الصف الواحد من يمين الى يسار أوالعكس.

وكانت التماثيل والنقوش البارزة تكسي في الغالب بغشاء رقيقة من جص يلون من بعد لإضفاء مسحة من الحيوية عليها.

وتغلب علي التماثيل في الدولة القديمة طابع المثالية في تشكيل الاجسام بل ولم تكن هذه المثالية في هذه الحقبة لتخفي حتي في بعض الاعمال المتسمة بالواقعية علي ان كثيرا من الفنانين مع التزامهم. بالطابع الرسمي وفق التقاليد الفنية القديمة قد نجحوا في اضفاء السمات الفنية الفردية المميزة على اعمالهم من نحت أو نقش أو رسم.

وكانت مجالات النحت في الدولة القديمة متواصعة محدودة بعامة حيث وجدنا منذ عهد الملك زوسر طائفة من تماثيل تقارب الحجم الطبيعي واخري من الاسرة الرابعة تفوقه وذلك مع ندرة ما عثر عليه من تماثيل ضخمة.

وكانت التماثيل جامدة تميز ما كان منها لعلية القوم بالصرامة للتابعين من عمال وخدم بالتحرر والحيوية والنشاط وكذلك سادت هذه التقاليد في النقوش والرسوم الملونة، إذ يظهر السيد أو الرئيس ثابتا جامداً، كما يتمثل أكبر حجما ممن سواه من عماله وخدمه.

وقد كان مع استمرار الطابع الفني العاصمة منف وتقاليدها المعروفة ان ازدهر خلال عصر الانتقال الأول في الأقاليم البعيدة بحكم تمتعها بالحكم الذاتي أسلوب فني محلي إتسم بالبساطة والسذاجه ونقص الاتقان والخشونة، حيث استطاع هذا التجديد التغاضي شيئا ما عن التقاليد الموروثة فتميزت الاشكال بالإستطالة والالوان الزاهية، واستبدلت بقواعد النسب القديمة قواعد أخري جديدة، كما ظهرت مثاليات جمالية أخري كما ظهرت نماذج خشبية بدلا من التماثيل التقليدية والمناظر الجدارية.

وقد تطور الفن الاقليمي منذ تجلت قوة امراء طيبة في الاسرة الحادية عشرة في حاضرتها الجديدة طيبة وتميزت فيه المثالية حيث ظهر أسلوب فني واقعي جديد ملؤه القوة والحيوية بعيدا عن أسلوب منف بما عليه من رقة وطلاوة.

فَلما انتقلت حاضرة البلاد إلى ( ايثت تاوي ) بين منف

والفيوم في عصر الأسرة الثانية عشرة، تجلي في الفن أسلوبان متعارضان هما المثالي القديم والواقعي الجديد.

فبينما نجد الأسلوب المنفي بمدرسته المتأنية الدقيقة للنسب والأوضاع المتزمته الملتزمة بالتقاليد، والملامح المتميزة بنقشها البارز أو الغائر في مستهل الأسرة الثانية عشرة، نلحظ نتائج التجديدات الطيبية التي أسفرت عن أعمال فنية قوية في واقعية قصوي وذلك فيما تمثله الصور الملكية أواخر هذه الأسرة سواء في الشمال أو الفيوم أو طيبة،

نشأ عن إندماج الأسلوبين المذكورين نتاج فني رائع يري فيما يصور تمثالاً مزدوجاً للملك إمنمحات الثالث في هيئة معبود النيل معروفا باسم (حاملي قربان تانيس).

ظهر من التماثيل في عصر الدولة الوسطي نوع جديد استمر إلي العصر المتأخر يسمي تماثيل الكتلة ( التماثيل القابعة )، كما ظهرت التماثيل الصغيرة والملكية الضخمة والاوزيرية المستندة إلي الاعمدة المربعة في الابهاء ذات العمد للمعابد الجنائزية.

أما الرسوم فقد لونت بألوان زاهية شاعت في التوابيت وجدران المقابر المنقورة في الصخر. هذا وقد تسرب إلي الفنون انحطاط تدريجي لحظ منذ الأسرة الثالثة عشرة أنتهي في عصر الانتقال الثاني، إلي تدهور النسب اولاً ثم إلي التدهور السياسي الداخلي وغزو الهكسوس للدلتا وسلطانهم عليها.

ومع ذلك فما من ضائع يستحيل استرجاعه إذ ظهرت أواخر الأسرة السابعة عشرة نهضة حقيقية كشفت عن تقاليد فنية باقية رأيناها في لوحة أحمس التي اضافت الي رقة النقوش جمال النص المكتوب.

وكذلك اشتهرت هذه الحقبة بطائفة أخري من التجديدات الفنية منها علي سبيل المثال التوابيت الريشية والتي زخرفت بما يحاكي الريش وكان بعضها صناديق ضخمة كهيئة الانسان تضم داخلها توابيت أصغر كهيئة المومياء لاعضاء الأسرة المالكة من السيدات. وقد عادت النهضة فأستؤنفت

منذ الأسرة الثامنة عشرة في طيبة حيث تطورت طلائع الاسرة عمارة المقابر الملكية لتصبح حجرات دفن منفورة في الصخر تثير الاعجاب، إذ وصلت الابداعات الفنية التي استهلت في عصر الملكة حتشبسوت الي ذروة الاتقان الفني والاتساق الجمالي ثم إلي الاناقة النادرة في عصر تحتمس الثالث، حتى أوفت على أوجها في عصر أمنحتب الثالث.

وكان في الحقبة نفسها ان أيقظت عمارة معبد حتشبسوت في الدير البحري روحا جديدة نحو الآثار التذكارية الضخمة، ثم تبع ذلك معابد الكرنك والاقصر ومعابد البر الغربي للنيل والمقابر والتماثيل الملكية التي بلغت اقصي الشموخ في عصر أمنحتب الثالث ( في تمثالي ممنون ).

وتجات منذ عهد حتشبسوت في النقوش مناظر مفعمة بالحياة والحركة، بعدت عن التصوير الجامد وعن اساليب الحروف الهيروغليفية المتراصة، وذلك لرواية وقائع الحملات والبعاث والاحتفالات، بل طفقت قبور كبار رجال الدولة والمواظفين بنقوش جدرانها والوانها تتمرر بالتدريج من التصوير التقليدي الجامد، وإذا بنا في النصف الثاني من الأسرة الثامنة عشرة (أمنحتب الثاني – أمنحتب الثالث). فستعرض في مقابر طيبة أمثلة ناحجة للزخارف الجدارية عيث سجلت الاخبار بأسلوب يتدفق بالحركة والحياة حتي بلغت أوج عظمتها وتحررها تحت حكم أخناتون إذ وقع بالرغم من ذلك انعطاف حاد للمفاهيم الفنية القديمة والاساليب التقليدية بحكم التغيير الكبيرالذي طرأ علي مفاهيم العقيدة الدينية.

واستطاع اخناتون علي الطريقة الجديدة التي مثل بها المعبود الواحد (آتون) وممثله في الأرض (أي الملك) وسائر المخلوقات أن يبادر بنظرية (أسلوب العمارنة) في هالة من الروحانيات. اذ تعارض ما صور من وجوه قلعة معذبة وأجسام مشوهة تحت أشعة الشمس الآتونية مع ما كان من التقاليد القديمة ومع ذلك فقد هدأت حدة هذه الطريقة (الصوفية) المميزة آخر الأمر حتي انتهت مع مذهبها الي نوع من الصفاء والنقاء في تركيبها حيث الفينا العقائد

التقليدية القديمة بعد هذه الفترة القصيرة التي تميزت بالتقلبات والخشونة تعود تارة أخري فاذا بها تخرج أسلوبا اصيلا معبر إرتدت اليه التقاليد الفنية وإن حوي آثارا ظلت تترقرق منها بدعة العمارنة.

كما اقامت فنون النقش والتصوير الجداري خصائص ذوق العمارنة في الحركة وحب الطبيعة. أما التماثيل فقد أثريت بتعبير عكس روح التقوي والورع الموجودة وانتجت موضوعات جديدة في التماثيل الملكية وهيئات جديدة في اشكال تماثيل الافراد أيضا.

وقد كشف الفن بحكم ما وقع من صلات حضارية بالأقطار الآسيوية في عصر الأسرة الثامنة عشرة، عن ميل إلي الفخامة والابهة فضلا عن الأفكار المعاصرة، وظهرت تحولات في الأسلوب السائد، وفأزدادت تركيبا فخرجت لاول مرة ملابس فخمة مترفة وتغيرت أنسجة عصر بداية الأسرات البسيطة لتصبح أنواعا كثيرة تصنع من كتان شفيف ذي ثنايا تكسو الجسم في نمط جذاب كان منها نقب مركبة يلبسها الرجال من قطع سائبة وأحزمة حول الوسط طويلة مجدولة تنتهي بحواف ذات أهداب.

أما تصفيف الشعر عند الرجال والنساء فقد بلغ اقصي غايات الرقة حتى اصبح في حد ذاته فنا، فكان هناك الشعر المستعار الذي تحيط خصله الطويلة بالوجه، ملفوفة أو مضفورة تحليه الزهور ويعلوها أقماع من الدهون العطرية.

واتخذت قطع الحلي المعقدة من خلاخيل وأسارو وقلائد وأقراط وخواتم وذلك فضلا عن عديد من أدوات أخري من كل شكل يتخيلها المرء للزينة سواء للاحياء والاموات حيث نجد أينما نظرنا مثلا للفخامة والنعمة والجمال.

واتصلت الأحوال تحت حكم لم يطل للملك رمسيس الأول في مطالع الأسرة التاسعة عشرة. إذ لوحظ ذلك في المقبرة الملكية وفي التماثيل الرسيمة، أما في عصر سيتي الأول فقد أربد الفن الى تقاليده القديمة.

وقد تميز فن النحت بالجمال الهاديء وعادت النقوش الي

نقاء الخطوط وعادت الاشكال الي أناقة بلغت حد الكمال، أما العمارة، فقد طفقت تنحو نحو الصخامة تارة أخري.

وتطور فن الرعامسة الخالص مع الاهتمام بالعمائر الضخمة التي بعثها مرة اخري رمسيس الثاني ووالده سيتي الأول من قبله.

وقد وجدنا في التماثيل الملكية موضوعات تصويرية متنوعة تمثل الملك احيانا مثكلا بالاعداء، وتمثله أحيان أخري تقيا ورعا ساجدا يقدم لمعبود قربانا وقلد الافراد ملوكهم في التقوي والورع والتقرب إلى المعبودات.

وتعددت الأوضاع في تماثيل الافراد في المعابد حيث تضمنت كذلك تماثيل حاملة لأزوان (نواويس) أو لوحات أو تماثيل لهم في صحبة المعبودات، وبذلك تمكن من تميز منهم من الظفر بالقرابين في المعبد.

وظهرت مناظر جديدة في مقابر الاشراف حيث استبدلت بمناظر الحياة اليومية موضوعات دينية تمثل الحياة في العالم الآخر.

ثم كان آخر الأمر، إن سادت التقاليد فاذا المقابر الملكية وحدها هي الاستثناءات الجديرة بالملاحظة اواخر عصر الرعامسة.

ومع ذلك فقد استطعنا علي مر عصور الدولة الحديثة، بفضل مقابر تركت غير مكتملة ولخاف حوت تخطيطات أولية للفنانين، أن نكتشف مع جمال التصميمات وعفويتها تمكن الفنان المصري العظيم وسلطانه علي حرفته.

وقد طور عصر الانتقال الثالث من أسلوبه الفني، بما وربث عن الدولة الحديثة، غير انا نلحظ هنا قصورا في ابتكار أنماط جديدة حيث لا نشهد هنا غير وفرة في توابيت مزخرفة للكنهة وكثرة من لوحات تماثيل صغيرة وتمائم.

وكلها براهين علي الورع الشخصي والتمسك بالخرافات الشعبية. ولقد تكيفت الأسرة الخامسة والعشرين النوبية مع التراث المصري الأصيل وأضافت اليه تأثيرات فنية واقعية من الجنوب، فأن هذه الاسهامات لم تستمر كثيرا.

أما الاسرة السادسة والعشرين الوطنية فقد تطلعت إلي الاقتداء بعظمة الماضي واعادة اكتشافه حتى سمي زمانها بعصر النهضة الصاوي نسبة الي العاصمة صا الحجر غربي الدلتا، ولذلك فقد اقيمت لكبار الموظفين المقابر الضخمة وزخرفت جدرانها بموضوعات نسخت من مقابر عصر الدولة القديمة، وقلات التماثيل القديمة وزيدت عليها مسحة ملحوظة من الصقل، إما صور الافراد وتماثيلهم وتماثيل المعبودات من الحجر أو البرونز، فقد تجلي منها اتقان فني بدأ واضحا فيها للرجال خاصة ما يمثل منها الكهنة برؤوسهم الحليقة من تماثيل أجيد صقلها واضفيت عليها مشاعرالتأمل بما يشع منها سحر روحاني وفي الحقيقة علي أن أسلوبهم في التماثيل التي تميزت بالواقعية قد يعزي بحق إلي عصر الدولة الوسطي، في حين تذكرنا تعبيراتهم الروحانية بفن ما قبلها وما بعدها.

واجتهدت الأسرة الثلاثون شغفاً بالاصالة في تقليد الاسرة السادسة والعشرين فأهديت إلى المعابد مقاصير من كتلة واحدة من الحجر تمجيداً للملك نخت نبف، وطفقت تتسرب الى الفن المصري فيما بين هاتين الاسرتين ( ٣٠-٢٦ ) تأثيرات اجنبية مختلفة تداخل فيها حكم الفرس فبدلته زمنا حتى اذا حل العصراله يلينستى وأتى برياح جديدة من التغيير إذا بأحساس يسرى ويختلط بالاساس المصرى للفن وإن سادت المثاليات الجمالية اليونانية، ومع ذلك فقد ظلت جهود التمسك بالتقاليد الوطنية واضحة حتى العصر الروماني وذلك ببناء معابد ضخمة تمثل واجهة الزون مؤلفاً من اعمدة بينها جدران واطئة بدلا من واجهات المعابد المعروفة باسم الصرح (البيلون) ، بل قد حلت كذلك الاعمدة ذات التيجان المركبة محل التيجان التي كانت كزهرة السوسن أو نبات البردي أو سعف النخيل. ومع ما اكتسبت العمارة من رقة، فقد أصطبغت فنون التحف بمثاليات جمالية جديدة خلت من الروح الفرعونية القوية.

وما كان المثالون يستعينون به من مختلف النماذج تمسكهم يومئذ بدراسه التقني والنسب أن أنتهي القناع

الجنزي الذي كان عنصرا مصريا قحاً فآل في العصر الروماني الذي صورة ملونة في شكل روماني على لوح خشبي. ظلت التقاليد والقواعد سائدة منذ مطلع العصور الفرعونية حتى العصر الروماني رغم ما دخل علي الاساليب من تغييرات كثيرة اذ ظلت طرق قطع الاحجار والتصوير وادوات البناء والنحت علي ما كانت عليه من قبل، وكذلك كانت خامات الالوان وطرق سحنها وتخفيفها وخلطها على لوحة الوان الفنان.

وكذلك كان تنظيم فرق العمال في جماعات صغيرة وتكليف افواجها تحت امرة رئيس المهندسين ورقابته، فمنها ما تقطع الاحجار واخري تصقل الاسطح وثالثة للرسم ورابعة لنقش الجدران وحفرها حيث يتولي رؤساؤهم وأولو الخبرة فيهم تصحيح ما يصنعون وعلي هذا النسق الجماعي كانت فرق العمال تصدع بما تؤمر به من مشروعات معمارية متعاقبة.

وعلي الرغم من أن الفنان المصري قد ظل غالباً مغموراً لايذكر اسمه، فقد كانت روحه الخلاقة ماثلة في كل قطعة ابدعها علي مدي القرون ولئن كان رئيس النحاتين المثالين يعمل ضمن طائفة من الرجال، أو كان رئيس الرسامين يعمل مع رساميه، فقد كانت يده حاضرة دائما أمام الكافة حيث يشهدون العمل المتقن المكتمل. ولئن كان نادراً أن يوقع الفنان القديم علي اعماله وليس ذلك موضوعنا، فقد حفظ إسم المحوتب علي قاعدة تمثال مليكه زوسر حيث عرفنا أنه كان مهندس الملك، وكذلك عرفنا التماثيل من مقابر اشراف الدولة القديمة فكانت احيان تظهر من كان واجبه تنفيذ المشروع مثل فلان رئيس المثالين أو رئيس الرسامين.

وفي مصطبة بتاح حتب الرائعة في سقارة صورة لرئيس الفنانين ني عنخ بتاح منقوشة مع اسمه ولقبه بعناية إذ يبدو شيخاً مهيباً، يتلقي حيث يجلس في زورقه الطعام والشراب من خادم يقوم على خدمته باحترام.

أما لوحات الدولة الوسطي فتمدنا بأسماء هؤلاء الفنانين الموهوبين وألقابهم، كما ان لدينا من عصر الدولة الحديثة

صورة حية عن الحياة في قرية الفنانين والعمال في دير المدينة، ذلك فضلاً عما نعرف من حياة سنموت رئيس المهندسين في أيام حتشبسوت، وما نعرف عن نظيره أمنحتب بن حابو في عهد أمنحوتب الثالث، ثم من و باك المثالين اللذين اقاما علي شهرتهما علي عهد أخناتون. وقد وقع اثنان من الفنانين بأسميهما تمثال سنفر وزوجة كما اخرج لنا مرسم تحتمس رئيس فناني أخناتون اجمل واشهر تماثيل العمارنة وكذلك صور ايوتو نحات الملكة تي نفسه وهو يعمل في احدي مقابر الاشراف هناك.

لقد عرف الفنان المصري كيف يخلد الفكر المصري مثالياته الجمالية منذ عصور ما قبل التاريخ حتي العصر الروماني، ولم ينته هذا الانتاج الفني المبدع علي مدي أكثر من اربعة آلاف عام الا مع وصول المسيحية إلي مصرحيث أسفرت عن مظهر جديد هو الفن القبطي الوليد.

### ديانية مصر القديمية

كانت المعابد الكثيرة التي أقيمت لمختلف الارباب في كافة أنحاء مصر دليلا على طبيعة الديانة المصرية القديمة. على أنها وان تعددت أربابها نستطيع الوقوف على إتجاهات دينية تبدو كأنما تؤمن بوحدانية الرب في بعض المواقع أو المقاطعات، إذ كانت أصلا مستوطنات قبلية لها معبود أصبح لها الحامي الوحيد حتى بعد توحيد البلاد.

وكان المفهوم المجرد لكلمة الرب نثر معروفا منذ عهد أقيمت فيه مقاصير مبكرة حيث يتبين الاتجاه المتصل ذعو توحيد الاسماء والوظائف لإثنين أو ثلاثة من القوي المقدسة في معبود واحد، فلم تكن إصلاحات أخناتون الدينية من هذا المنطلق أكثر من تأكيد لتنظيم مفهوم التوحيد الذي كان معروفاً من قبل فعلا، ومن شم يكمن الاختلاف الجوهري فيما فرض علي الناس يومئذ من أن الرب العظيم انما هو المعبود الاوحد اسما وشكلا، علي حين كان لكل مقاطعة من قبل أن تؤيد أوتناصر معبودها الاوحد دون أن تكره علي دمج معبودها في معبود المقاطعة المجاورة.

وكانت مئات المعبودات التي ظهرت في العصور التاريخية في هيئات إنسانية أو حيوانية أو نباتية كصولجانات أو رموز بدائية كانت في قديم الأزل هي القوي المقدسة المحسوسة في الكون وفي الطبيعة، واصبحت هذه القوي تظهر بوضوح شيئا فشيئا إن لم تكن اشكالها ملموسة في مظهرها من أجل أن تكون سهلة الفهم للانسان، ومن الممكن توضيح تعدد الارباب في مصر بواسطة تفضيل مبكر لقوي فوق قوي البشر موجودة خلف كل عنصر من عناصر الطبيعة.

وربما استطعنا العودة إلى ما كان بين القوي المقدسة

وشكلها الذي ظهرت به في الأرض، حيث يجسد الصقر المعبود السماوي بحكم رشاقته وخفه حركته في السماء كما يسهل ادراك العلاقة بين الثور أو الكبش وبين رب الاخصاب وقوي التناسل، وبالمثل كان الانسان علي إستعداد للتسليم بقدسية التمساح لما فيه من قوي خطيرة تسكن فيه، وهناك من ناحية أخري روابط بين مختلف القوي لا نستطيع تفسيرها كتجسد المعبود تحوت (أبي العلوم) في هيئة طائر ابومنجل (أبيس) أو في هيئة القرد.

علي ان تعدد الأرباب بما لكل منها من صفات ثلاث مشتركة (وهي الاسم والتجسيد والوظيفة) قد مكن في تصور المصري من شيوعها بين معبودين في إقليمين بل في محيط الإقليم الواحد احياناً.

الاشكال المشتركة: في ظل التجسيد، كان للارباب ذات الاسماء المختلفة في نطاق التجسيد نفسه وظائف مختلفة اذ رمز بالصقر علي سبيل المثال لمعبود السماء باسم حر الادفوي كما رمز به لمعبود الشمس باسم رع حر آختي في ايونو (عين شمس) وكان كذلك للمعبود الأرضي سوكر في منف، كما كان معبود الاقليم الطيبي منتو، وقد إختلف رموز هذه المعبودات بعضها عن بعض فيما اتخذت علي رموز هذه المعبودات بعضها عن بعض فيما اتخذت علي حين رؤوسها إذ يتوج الأول والثاني بقرص الشمس علي حين صور الثالث كهيئة المومياء وأضيف إلي الرابع مع قرص الشمس صلان وريشتان.

الوظيفة المشتركة : صور معبود جبانة منف سوكر في شكل الصقر، على حين كان رب جبانة أبيدوس أوزير رجلا مكسورا فيما يشبه المومياء وفي جبانات أخري كان ربها ابن آوى انبو.

الأسماء المتماثلة: وتمثلت حتحور ربة السماء في هيئة إمراة في الجيزة، كما كانت حتحور ربة الجبائة في شكل البقرة في طيبة، وكان لها مركز عبادة في دندره حيث ادمجت في العقيدة كافة وظائفها، وكذلك عبدت في صورة رمز أو شعار في شكل صلاصل صيغت كرأس المعبودة واذني البقرة.

الوظائف والأسماء المتماثلة: كان من الممكن أن يظهر المعبود تحوت رب المعرفة والعلوم في هيئة صريحة للقرد أو ابومنجل (يبس) حيث مثل في هاتين الهيئتين في الاشمونين (هيرموبوليس). الأشكال والوظائف المتماثلة: سمي ابن آوي رب الجبانة انبو مرة و وب واوت أي فاتح الطرق مرة اخري، وينطبق ذلك على الربة اللبؤة الغاضبة سخمت.

الأشكال والأسماء المتماثلة: وقد تختلف هنا الصفات أو الوظائف فقد كان الحر (الصقر) رب السماء إذ يجسد في هيئات كثيرة في عباداته بين الدلتا والنوبة، فكان هو بحدتي أو الادفوي أو مسني نسبة إلي البلدة التي كانت فيما روي ميدان المعركة بينه وبين ست في الدلتا حيث اقتتلا بالحراب وكان متخذ قرص الشمس اذ كان متصلا بمعبود الشمس بهذه الهيئة كان هو حور الافقي أو صاحب الافق حر آختي في ايونو (عين الشمس) وكان يتخذ التاج المزدوج والريشتين بصفته رب لملك وحاميا للملكية، وكان وفق أسطوره أوزير ينعت بأن حور موحد القطرين حرسما تاوي أو حور بن ايزيس حرسا ايس. ومن ثم يتخذ التاج المزدوج ربما يظهر في ثالوث حور العظيم حر ور في ادفو وكوم امبو، أو في ثالوث أوزير في ابيدوس وفيلة.

ويلاحظ أن هذه العوامل الثلاثة (لشكل والوظيفة والاسم) كانت تخضع هي الاخري للتغيير عن طريق المعبود نفسه. التعدد في الشكل : لم يثبت المعبود علي شكل واحد فقد يبدو كهيئة الانسان مثل آمون بقلنسوته ورشتيه العاليتين

في هيئة المعبود مين رب الإخصاب، أو في هيئة رموزه

الحيوانية المقدسة وهي الكبش أو الاوزة، وبالمثل كان المعبود رع يتجلي في هيئة الصقر أو الكبش أو في شكل آدمي برأس صقر أو رأس كبش وهكذا. وكان ذلك مجرد صور مرئية لعلها علامات هيروغليفية حيث يكون الهدف منها التعرف علي المعبود من وظائفه المتعددة ورموزه المختلفة، لم تكن الحيوانات المقدسة بالمثل في ذاتها معبودات، بل كانت وظائف وصفات أكثر منها أوعيه أو علامات مادية علي القوى المقدسة.

تطور الوظائف: كان من الممكن أن يكون للمعبود الواحد طائفه من وظائف تعمل معا أو تعمل علي التوالي. كان لحتحور نفسها وظائف ومناشط مختلفة متعدده غيرم ألوفه، فهي سيدة السماء والحياة، وأم الامهات والمرضعة السماوية، ربة الحق والحب السرور والموسيقي والرقص وهي الذهبية وربه المناجم والاحجار شبه الكريمة وحارسة مداخل الوادي، عين رع والمتعطشة للدماء والتي لا تعود الإ بعد إرتوائها ومانحة الخصب والنماء، بل كانت كذلك معبوده بالعالم الآخر وتقدس في الجبانات.

وكان خنسو معبود القمر الصغير وكان أصلا محطم البشر، ثم تحول تدريجيا إلي حامي أمد الحياة، وهمو الشافي لأمراض الإنسان حاميه من الحيوانات الضارة وكان يعد بعد ذلك نبؤة مؤثرة.

مرونة الاسماء: كان ممكناً لقوة مقدسة أن تحمل اسماء فضلاً عن صفاتها الكثيرة أسماء عديدة مختلفة ومن ثم عرفت الشمس باسم خبري في الصباح ورع في النهار و آتوم في المساء، وكانت تاورت تصور كهيئة فرس النهر كما تسمي كذلك ررت أي الخنزيرة أو حجت البيضاء.

الأتحاد بين الأرباب: ظهرت طائفة من الأرباب مثني دون اندماج احدهما في الآخر إذ كانت مثل هذه الصلات نابعة عن الوظيفة المشتركة أو العمل المشترك كشأن حتحور وايسة في الدلالة على الربة الأم الوحيدة دون سواها ثم آتون ورع في عبادة الشمس وايسة وبنت حت النائحتين في

اسطورة أوزير. وتاتي الصلة في حالات أخري من الصراع بين عقيدتين مختلفتين كانت متضادتين في العصور المبكرة حور وست إذ يتجسدان معاً في شخص الملك منذ الأسرة الأولي ثم نختبت وواچيت العقاب والصل حاميتلي مصر العليا ومصر السفلي علي التوالي ثم اصبحتا من حماة الملك بعد توحيد البلاد، وكذلك رع وأوزير إذ يرمزان للشمس في كل من رحلتها النهارية ورحلتها الليلية في العالم السلفي.

الترامن: ربما أدت هذه الصلات بين المعبودات إلي اندماج اثنين أو ثلاثة منها في قوي واحدة قوية عالمية ففي هليوبوليس اتحد رع وحور واصبحا معبوداً واحداً رع حر آختي أي رع حور الافقي، وفي منف تألف من اتحاد بتاح، سوكر، أوزير معبود يحمل ثلاثة اسماء دفعة واحدة، وفي أبيدوس اندمج أوزير في المعبود المحلي خنتي امنتيو وصار أوزير خنتي امنتيو ( امام أهل الغرب )، ثم كلن في آخر الأمر في طيبة أهم اندماج متزامن بين المعبود المحلي آمون وبين رع مؤلفين المعبود الشامل الكوني الاشهر آمون وبين رع مؤلفين المعبود الشامل الكوني

الإندماج: وقد ينتج عن اتصال معبودين اندماج كامل بينهما كما وضع علي سبيل المثال مع عنچتي معبود أبو صيرالمحلي باتصاله بأوزير، وصار خليفة وقائماً مقامه.

الأنظمة اللاهوتية: ومع مرور الوقت ونتيجة بين للاندماج المركب والتزامن والقرابة الجغرافية بين المعبودات، وأقام الكهنة من المعبودات مثاني وثواليث وثوامين وتواسيع كانت اقرب الي مجموعات تكمل بعضها بعضاً من كونها أسرا مقدسة ليس غير أوكانوا أعضاء في هيئات مؤلفة من طبقات انسلكت في أنظمة فسر بها وخلق الكون ولذلك ظهر الاختلاف بين المعبودات الكونية وكان للاخيرة أن ترقي إلي الدرجات والمعبودات المحلية، وكان للاخيرة أن ترقي إلي الدرجات العلا عن طريق التوافق السياسي، وكان النظامان اللاهوتيان الهامان قد نشأ بتأليف التاسوع في هليوبوليس والثامون في هيرموبوليس .

هليوبوبوليس، اعتقد المصريون أن آتوم بمعنى التميم كان قد نشأ بذاته من اللج الازلى هيولى نون، وكان عادة في هيئة رجل معصب بالتاج المزدوج، ولكنه مع ذلك وهو الكيان الكوني الذي قد يتجلي في هيئة الثعبان أو الجعل، قد استولد نفسه، أول زوجين مقدسين هما شو الهواء وتفنوت الرطوبة فأما شو فقد مثل بشراً متوفاً بريشة في حين مثلت تفنوت، امرآة أو البؤة، ومن هذين الزوجين نشأ جب رب الارض ونوت رية السماء، وفصل بينهما شو، أي فصل الأرض عن السماء حيث صورت أنثى تنتشر النجوم في جسدها العارى مظلة باستناءها على يديها وقدميها رب الأرض الذي صور رجلاً مضطجعاً، ومن جب، ونوت ولد أرباب أربعة هم أوزير وايسة وست ونبتجت فكان مجموع هذه الالهة جميعاً تكون تاسوع هيلوبوليس، وقد عد أوزير أول ملك في الأرض بعد صعود الأرباب إلى السماء إذ تولى أوزير الحكم وفق الأسطورة فيما بين خلق الأرض وحكم الإنسان، ومن ثم نشأ تاسوع صغير من أرباب أقل منزلة على رأسهم حور، إلى جانب التاسوع تطورت عن لاهوت هليوبوليس عقيدة الشمس في عصر الدولة القديمة، وإذا بهذا الجرم السماوي الذي حمل اسم رع وظهرمن قلب سوسنة لحظة رفع فيها شو السماء عن الأرض يتمتع بعقيدة مستمرة ونفوذ عظيم.

هيرموبوليس (الأشمونين): وكان تحوت في لاهوت الأشمونين حيث جاء متأخراً هو المعبود المحلي وحامي المعارف وهو الذي خلق بكلمته الثامون من أرباب ثمانية أزليين، وهي أزواج من كائنات عضوية كانت الذكور فيها ضفادع والإناث حيات، وكونت قوي عناصر الطبيعة الاساسية، فهناك نون ونونة أي اللج أو المحيط الازلي، وحوح وحوحة اللانهاية، وكوك و كوكه الظلمة، وآمون و آمونة أي الخفاء، وقد أقام هؤلاء الازواج الاربعة فوق التل الازلي وخرجوا من لج هيرموبوليس نفسه، حيث صوروا بعد ذلك من البيضة التي شرقت الشمس منها، ومن ثم خلق الآله العالم ونظمه بنفسه وذلك بعد أن هزم الاعداء.

أما العقائد الاخري فقد اختلفت عن ذلك أو جاءت نتيجة لهائين العقيدتين أذ شاع أن كل معبد مصري أنما أقيم علي تل أزلي، وأن كل مجموعة اوتالوث من الارباب في منطقة ما إنما تألف من اجتماع أربابها مع أرباب ما جاورها أو من أرباب محليين مع أرباب عليا حظيت بالتفصيل واقتضى ضمها.

منيفة ثم صار بعد ذلك معبودها المحلي بتاح رب الارض والاشياء، وكان يصور في هيئة مومياء معصباً بقلاسوة ضيفة ثم صار بعد ذلك معبوداً للعاصمة وخالقاً للكون وقدس معبوداً حامياً للفنانين والصناع ثم تألف منه في عصر الدولة الحديثة ثالوث مع المعبودة اللبؤة سخمت القوية، والمعبود نفرتم الجميل الكامل الذي صور شاباً علي رأسه سوسنة ترمز لولادة الشمس حيث تألف من هذه المعبودات غير المتجانسة أسرة مقدسة ومع ذلك فقد رأينا منذ عصر الدولة القديمة أن بتاح قد اتحد مع كل من سوكر معبود الجبانة المحلي وتاتنن الأرض البارزة من اللج الازلي ومع الشورابيس رب الاخصاب في منف، وقد نتج عن ادخال عقيدة أوزير هناك ان اتحد بتاج مع سوكر و أوزير حيث عبدوا فرادي أو جماعة أو في كيان مقدس واحد.

أبيدوس: وكان الثالوث هنا مجموعة أو أسرة بحق إذا كان أوزير هنا المعبود المتوفي ولم يكن أصلاً محلياً في أبيدوس فقد دعي هنا بالطبع حيث دفن أوائل ملوك الدولة الموحدة فلما أن أندمج بمعبود الجبانة المحلي أمنتيو أصبح في الدولة القديمة رباً للموتي و إمام أهل الغرب حيث ألف وكون هنا مع زوجه ايسة وابنه حور ثالوثاً مستورداً وذلك في المنطقة التي دفن فيها أول ملك لمصر ثم تتويج خليفته في المنطقة التي دفن فيها أول ملك لمصر ثم تتويج خليفته أول حاكم لمصر حسداً أو طمعاً في العرش ثم عمد فمزقه وبعثر أشلاءه في انحاء مصر حيث تمكنت أخته وزوجته وبعثر أشلاءه في انحاء مصر حيث تمكنت أخته وزوجته إيسة وكانت قد حملت منه بولدهما حور في التقاطها ودفنها حيث وجدتها، ثم تنتبذ مكاناً قصياً في احراش الدلتا لتضع حملها وتقوم سراً علي تربيته وتحرضه علي الإنتقام لأبيه واسترداد عرشه فكان ذلك له حين بلغ سن الشباب، وهنا

وقفت الأسطورة بذكاء في دمج أول حاكم تاريخي للبلاد بأوزير علي حين اصبحت إيسة أرملة أوزير هي الربه الأم وتجسيداً للعرش وحلت في حور الذي كان معروفا قبل أوزير روح أوزير ووعي منتقماً لأبيه ووارث العرشه علي القطرين واصبح كل ملك بعد ذلك تجسيداً له فإذا مات صار تجسيداً لأوزير. وقد عبدت أرباب أخري في أبيدوس مثل رب واووت (فات الطرق) علي صورة ابن آوي رب أسيوط، وقد قدست في الدولة الحديثة المعبودات العظمي مثل بتاح المنفي ورع حور آختي العنشمي وأمون رع الطيبي وكل وفق خصائص عقيدته.

طيبة : كان آمون بمعني (الخفي) يشبه في البداية معبوداً كونياً للاقليم الطيبي حيث إرتقي منذ الأسرة الحادية عشرة إلي مصاف الآلهه العظمي ثم اتحد مع رع العظيم أعظم المعبودات الكونية في مصر، ولئن كانت أمونة شبيهه المتمم فقد كانت إلي جانبه الربة موت متمثلة في هيئة آدمية بالتاج المزدوج علي مفرقها مع خنسؤ ولداً لها ممثلاً لقمر فكانوا الثالوث الأعظم منذ الدولة الحديثة وما بعدها. وفي الكرنك عبد كذلك رب الشمس رع ورب إقليم طيبة مونت فضلاً عن حور وسوبك وربات مناطق مجاورة مثل حتحوررية دندرة، وبذلك ألف المصريون هنا مجمعاً من خمسة عشر معبودا.

وثمه عقائد أخري في طيبة مثل منتو وشركاؤه ورعيت تاوي وحور فضلاً عن بتاح وسخمت وأوزير بألقابه المتعددة ثم أوبت في هيئة فرس النهر والام المرضعة وماعت تجسيد الحق والعدل. كما قدست في البر الغربي من طيبة حيه أزلية وبقرة اسمها حتحور في قلب الجبانة و أنوبيس رب التحنيط و إمنتت ربة الغرب حيث لا ينبغي كذلك نسيان تقديس الملوك أو مظاهر آمون المتعددة على ضفتي النيل في كافة المعابد وذلك مع آمون رع ملك الأرباب الذي يستجيب للدعاء في شرق الكرنك وآمون صاحب الحريم في الاقصر، ومين-آمون كاموتف رب التناسل وآمون الكبش الطيب ثم ومين-آمون كاموتف رب التناسل وآمون الكبش الطيب ثم

على ان تلك المجامع المعقدة من الأرباب لم تكن تظهر على التوالي بل كانت التجربة الحسية سبيل إدراكها فتحظى بالقداسه على نطاق واسع وفي آن واحد ولذلك يصعب تتبع تاريخ الديانة المصرية ومع ذلك فقد نستطيع تتبع ارتفاع شأن المعبود بمقدار حظوته وما يتبوأ في المجتمع من منزلة على مر التاريخ فقد ارتفع بتاح في الدولة القديمة بحكم احتلاله موقع الصداره في العاصمة كما لم يكن من سبيل منذ الأسرة الرابعه إلى التغاضي عن عقيدة رع منذ إعتنق ملوك الأسرة الخامسة عقيدة أون وجعلوها دين الدولة الرسمي أما حور فقد انحد مع رأس التاسوع باسم حور آختي وأعلن ملوك هذه الحقبة انهم أبناء رع وذلك حرصاً على مزيد من توثيق الصله بالأرباب، ولذلك طفقت أشكال الإنحاد مع رع تتولد وفق الحاجــة فكان من ثـم منتو رع سبك رع وخنوم رع ثم كان في خاتمة المطاف آمون رع فكان صاحب المنزله الكبري والدرجة العليا غير أن كل من بتاح و أوزير قد أفلتا من هيمنه رب الشمس وسطوته فلقد كان بتاح معبوداً أزايا كما كان كذلك بفضل اسطورته الشعبية والتي حفظت له قدراً من المكانه عظيمة إذ كان المتوفى يتخذ في العالم الآخر شخص أوزير. ومن ناحية اخرى على الرغم من انتفاء التنافس بين تلك القوي المختلفة فقد أصبحت كل من عقيدة رع وعقيدة أوزير هما العقيدتان الأهم فتطورتا جنباً إلى جنب وإن تمتع أوزير في العصر المتأخر بدرجة أسمى.

وظل كل من هؤلاء الأرباب سواء منهم من مثلوا النيل أو السماء أو الأرض أو الشمس أو القمر علي خطوته بالمنزله الرفيعة في آن واحد ومع ذلك فلم يصدر عن هذا الوضع أي تعارض مع مفهوم خالق الكون آتوم في هليوبوليس أو مع باريء الاجنه في الأرحام خنوم في الفنتين وظل التعايش بينهما قائماً كذلك حين انكر اخناتون كافة الارباب.

وإستبدل بهم جميعاً معبوداً كونياً واحداً، ثم لا مشكله مع الأرباب الأزلية أو الكونية أو أرباب العالم الآخر. وأصبح ما يرمز له بالشمس الظاهرة والمعبود الوحيد الدائم فكانت من

ثم حياة الأرض التي اخذت زخرفها وإزينت بفضل ضيائه وتوارت المقاصير المغلقة حيث عبد الرب في كل مكان ودعا له كل إنسان وتقطعت العلاقات مع العبادات السابقة كافة، ومع ذلك فقد كان بعد هذا الأمر القصير من الشقاق وإعادة العبادات القديمة أن إكتسب المعبودات قبولا عاما متزايد وسيطر الورع والتقوي علي الانسان ومع ذلك فلم تكن جديدة فكرة الوجود المطلق من قوي العالم المجهول وجهد الأرباب كافة منذ ذلك التاريخ في إكتسابها.

ومنذ الدولة القديمة فقد تناول أدب الحكمة كل هذه الإصطلاحات لا عن رغبة من الإنسان بل كان من صنع الرب أو أن الإنسان لايميز من الأحداث أيها من صنع الرب حين ينزل به العقاب. ومن قول أحد حكام الاقاليم من عصر الدولة الوسطي لقد استرضيت الرب بما يحبه متذكراً أني سوف آتيه يوم وفاتي. ومن حكم أمنماؤبي من أواخر عصر الدولة الحديثة ما يوضح أن الأنسان من طين وقش وأن الرب هو خالقه.

ثم نجد أخر الأمر في العصر المتأخر أن بتوزيرس قد عبر عن ذلك بقوله أنه اسعيد من يدلج على درب الرب. وقد عرفنا المعبودات والأرباب من صورها وما يصحبها من كتابات حيث توضح الصور رموزها وخصائصها كما تبسط الكتابات صيغ العقيدة وما تشير إلى أسماء القوي المقدسة ونعوتها وألقابها. على أن الكتابات المصرية لم تحو ما يشرح تعاليم عقيدة بعينها معاكان مصدر علمنا عن طبائع الآلهه إلا ما سجل من الصلوات والتراتيل وشعائر كان بعضها على الأرجح معروفاً منذ العصر الباكر على أقل تقدير وذلك فضلاً عما كشف عنه من نصوص جنازية ظهرت في الأسرة الخامسة ولعل أقدمها وأوفاها ما عرف بمتون الاهرام إذ ظهرت أول مره مسجلة على الجدران في هرم أوناس وتضم صبيغاً يبدو تواتر بعضها عن عصور سحيقه سابقة لفائده الملك المتوفى في رحاب أوزير في الغرب وفق عقيدة ذلك الزمان غير أن عصر الإنتقال الأول وعصر الدولة الوسطى ما أن أظلا مصر حتى كان مصير أوزير حقاً

المصريين كافة وكذلك ظهرت يومئذ متون التوابيت التي تضم من تلاوات ما يربو علي الألف إختلطت فيها متون الأهرام بما استحدث بعد ذلك من تعاويذ وذلك فصلاً عن كتاب السبيلين بما حوي من مواقع العالم الآخر ومقام أوزير . ثم كان في عصر الدولة الحدثية أن إستعد الناس للآخرة بما كان يشيع معهم الي القبور من فصول مصوره يقوم قدر منها علي متون الأهزام ومتون التوابيت سميناها كتاب الموتي . كذلك تمتع الملك في قبرة بمصنفات أو كتب كثيرة ومناظر حافلة تصور العالم الآخر فتمثله بين يدي أوزير أو في صحبه رب الشمس في زورقه وسط حاشيته من الإلهة مبحراً في محيط السماء الأسفل فيما يمثل الليل مرتحلاً من العالم الأسفل (أو الإيمدوات) عبر محاط إثنتي عشرة يجتاز اليها ما يقوم دون كل منها من أبواب إثنتي عشر عليها حرس من مرده الجن.

وهناك كذلك كهوف سته تتعاقب الشمس علي إنارتها كهفاً بعد كهف ثم كتاب النهار والليل بما يستعرض من السماوات النهارية والليلية وهي كتب تعين الملك المتوفي بما يحتشد فيها من صور علي معرفة محاط مركب الشمس وتمده بأسماء الأرباب مصفاتها ومن يسكن من الجن هناك علي أن هذه الكتب منذ نهاية الدولة الحديثة قد أصبحت حرماً مباحاً وحقاً مشاعاً للناس حرصوا عليها لما تحوي كذلك من شعائر جنازية تمنحة من الحيوية ما يتيح التمتع بما يسعي إليهم به الكهان وذو القربي من أطايب الطعام والقربان.

وكانت شعائر العبادات الرسمية تجري في المعبد حيث يتولاها الملك أو يتولاها عنه الكهان إذ كان الفرعون بما يجسد من قوي الأرباب كاهنها الأوحد كما كان المنوط بإنشاء المعابد وتأسيسها وإجراء أرزاقها فضلاً عن أقامة موازين العدل بالقسط في كافة مرافق الحياة على أن الجماهير وإن لم يكن لها حق الدخول إلي القدس الأقداس في المعابد قد سبحت على طريقتها لما قدست من آلهة وأرباب وملوك وأبطال وماوقر في نفسها من تجله لما ورثت من تعاويذ وأساطير وتمائم ومع ذلك فقد كان يؤذن لهم في

الأعياد بالإلمام بالمعبد ليشهدوا خروج تمثال الآله في زمرته محمولاً في زورقه علي مناكب الكهان مصريين عن تقواهم بين يديه في مسيره أما عليه القوم فيدخلون إلي الفناء الأول من المعبد وكان قد أتيح لهم مند الدولة الوسطي إيداع تماثيل لهم فيه أملاً في الحظوة من قرابين المعبد بنصيب وأكتساب المنزلة عند الآله فيمكنهم من الشفاعة لمن لم يحظ بهذا التكريم بل عمدوا إلي مزيد من القوة بما عمدوا إلي ايداعه في كوي بأفنية المعابد من الواح عليها آذان منحوته أملاً في أن تستمع الالهه في مقاصيرها وتستجيب للدعاء .

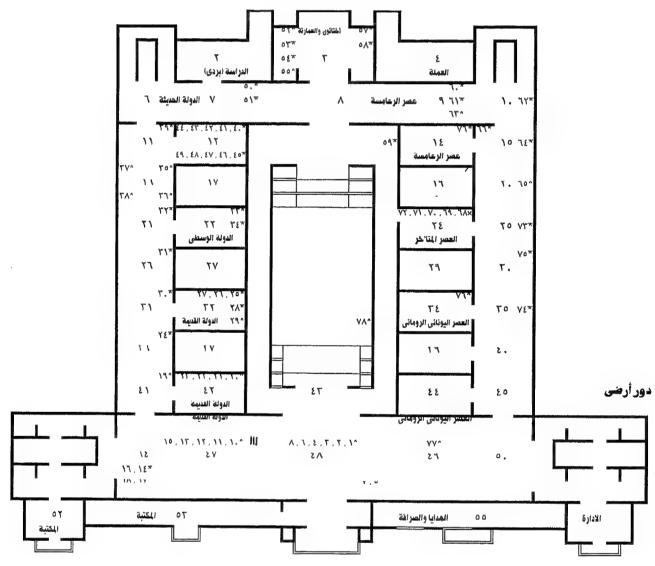





# الصور

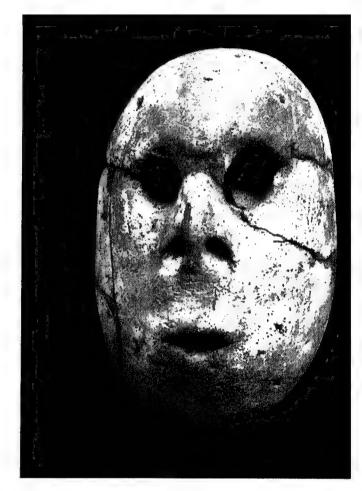

الطابق الأرضى - رواق ٤٣ رأس معبود

ربما يعد هذا الرأس ذو الشكل البيضاوي والتعبير المتميز أقدم تمثال من مصر إن لم يكن من أفريقيا كافة.

وكان قد عثر عليه مكسوراً في مستوطنة. أتخذ العلماء من أسم موقعها عند الطرف الغربي للدلتا علماً على حضارة العصر الحجري الحديث عرفت بحضارة مرمدة بني سلامة ، وترجع إلى الألف السادس والخامس قبل الميلاد حيث عاش السكان على القنص وصيد السمك والزراعة وتربية الحيوان.

والرأس من طين أحمر محروق عليه آثار من لون باهت أصفر خشين الملامح واسع العينين عميقيهما، صغير أرنبة الأنف، صغير الفم مضموم، كما أن به ثقوباً صغيرة كثيرة بالرأس لتثبيت خصلات من الشعر فيها حتى تقارب الرأس المقيقية. وفي أسفل الذقن ثقباً كبيراً مستديراً لتثبيت عمود خشبي يحمل في الغالب رأس التمثال منه أثناء الطقوس الدينية بما يدل على أن التمثال لمعبود قديم.

سجل عام ۹۷٤۷۲ طين محروق ملون الارتفاع ١٠,٣ سم، العرض ٦,٧ سم مرمدة بني سلامة - حفائر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة عام١٩٨٢. عهد ما قبل الأسرات، نهاية الالف الخامس قبل الميلاد.

#### لطابق الأرضى- رواق ٤٣ أنية فخارية

من حضارة نقادة الثانية في مصر والنوبة طراز من الفخار الأحمر، أسود الحافة. أسود الجوف . اغلبه قدور مستديرة وكؤوس كزهرة الخزامي أو آنية مزدوجة.

وكانت هذه الآنية احياناً تزخرف بلون أبيض قبل تمام جفافها ثم تنعم بحجر الصقل، وتكتسب لونها الأحمر بعد اجادة حرقها. أما اللون الأسود فيكتسبه من الحرق الكربوني حيث يزج إناء الفخار الأحمر بعد إجادة حرقة وهو ساخناً مقلوباً في تنور من نار ودخان يصفي عليه اللون الأسود ذا البريق المعدني في الأجزاء الخارجية التي دُّفنت أو دخل اليها الدخان، وكانت احيانا تزخرف بزخارف هندسية بيضاء من طراز الأحمر الصقيل ذي الحافة السوداء اللامعة.

اناء: سجل عام ١٢٤٧

حفائر ايرتون عام ١٩٠٩ العرض ٦,٥ سم أبيدوس الارتفاع ٦,٧سم **کأس:**سجل عام ۲۲۵۳۰

الارتفاع ١٣.٢ سم القطر ٥,٧مسم

الجبليين – عام ١٨٨٥

قدر :سجل عام ١٩٢١

أبيدوس – حفائر ايرتون عام ١٩٠٩ القطر القاع ٦,٦سم الارتفاع ٧سم عهد ما قبل الأسرات (حضارة نفادة الأولى - ٤٠٠٠ - ٣٥٠٠ ق.م.)







الطابق الأرضى - رواق ٤٣

## صلاية الليبيين أو صلاية إنشاء المدينة

إتخذت الصلايات أصلاً لسحن الاصباغ المعدنية من المغرة الحمراء من أكاسيد الحديد والدهنج الأخضر من اكاسيد النحاس فضلاً عن الغلايط الأشهب القاتم من اخلاط الرصاص ثم استخدمت صفحاتها بعد ذلك لتسجيل وقائع صيد أو حرب مظفرة أو إرساء اساس لمنشأة فيما قبل الأسرة الأولى ومطلعها.

وهنا علي أحد وجهي الجزء الأسفل الباقي من هذه الصلاية مناظر منقوشة تصور ثلاثة صفوف من الحيوانات من تحتها مجموعة من الأشجار. واما الصف الأعلي فمنظر من الثيران متسعة العيون نافرة العصلات في أسلوب واضح. في حين يري في الصف الأوسط قطار من حمير، وفي الصف الثالث كباش، ويلاحظ في الصفوف الثلاثة انتهاؤها بحيوانات أصغر قليلاً مما سواها. كما يلتفت الكبش الأخير إلي الخاف دلالة على ما ساد بعد ذلك في الفن المصري من ميل إلي كسر الرتابة والملل في تنسيق النقوش والرسوم، كما نلاحظ باكورة الأسلوب الفني بتقسيم المنظر في صفوف أفقية من رؤية جانبية ( بروفيل ) وقد ساد هذا الاسلوب في الفن المصري أكثر من ثلاثة الآلف عام.

وإلي اليمين من أسقل إلي جانب أشجار لعلها الزيتون نقش اسم الإقليم المسمي تحنو (عصا الرماية مغروزة في الأرض)، وكانت تحدو في مفهوم المصريين إقليما خصبا على التخوم من غرب الدلتا قد يمتد احياناً حتى ليبيا. ومن هذا الاقليم استمدت مصر تجارة مزجاه أحياناً وجزية مفروضة مما تحتاج اليه من ماشية وزيوت وفاكهة.

وعلي الوجه الآخر للصلاية مناظر للصقر أو الصقرين واللبؤة والعقرب وكلها ترمز السلطة الملكية وهي تنقض بالفأس كناية عن فتح اسوار مدن حصينة ذات ابراج تحدق بعلامات هيروغليفية تنطق عن أسماء مواقع في غرب الدلتا لعل من بينها بوتو(؟).

سجل عام ۲۷٤۳٤

حجر الجرايوكة ( الشست ).

الارتفاع ١٩ سم، العرض ٢٢ سم

أبيدوس.

فترة توحيد البلاد حول عام ( ٣١٠٠-٣١٠٠ ق٠٥٠)

الطابق الأرمني -- رواق ٤٣

#### صلاية نعرمس

أقيمت هذه الصلاية تخليداً لانتصار الملك نعرمر فيما أثر عنه من توحيد بين شمال البلاد وجنوبها في ختام عصر ماقبل الأسرات وقد صور الجزء العلوي من وجهي الصلاية برأس البقرة حتحور تكتسف السرخ أو ما يسمي بواجهة القصر الملكي ( وكان فناء مسوراً تنتظمه مشكاوات ) يحوي الأسم الحري للملك، وقد كتب اسم نعرمر من مقطعين تعبر عنهما من علامات الكتابة المصرية القديمة ( الهيروغليفية ) سمكة القرموط نعر والازميل مر.

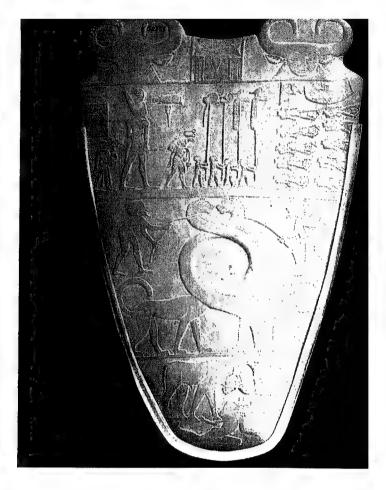

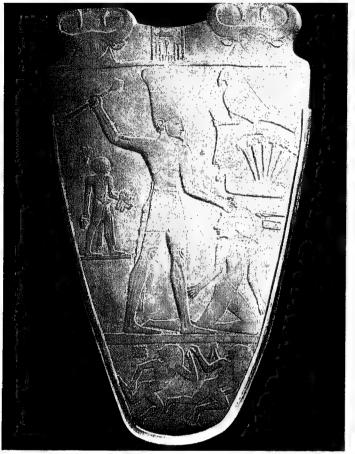

وقد مثل الملك على أحد وجهي الصلاية بحجم يستغرق اغلب المساحة بالتاج الأبيض لمملكة الجنوب ونقبة قصيرة مزخرفة يتدلي من خلفها ذيل ثور ومن ورائه ساقيه وحامل نعليه إذ يهم الملك بمقمعته المرفوعه في كفه بضرب اسير راكع يمثل اهل الدلتا. وقد أصبح هذا المنظر تقليداً فنياً متبعاً يرمز للنصر منذ مطلع الأسرات المصرية حتي ختامها.

ومن رموز الوحدة كذلك ما صور من أرض زاخرة باللبات يخرج من حافتها رأس رجل مخزوم بحبل يمسك به بقبضته البشرية صقر الحر قائما علي الأرض بنبتها تعبيراً عن هيمنه الملك علي الوجه البحري. أما المنظر الأسفل ففيه قتيلان من الأعداء سجل مع كل منهما اسم مدينته. وعلي الوجه الآخر للصلاية صور موكب النصر حيث نجد الملك هنا بتاج مملكة الدلتا الأحمر يتبعه ساقيه وحامل النعال ويتقدمه كبير أعوانه ولعله الوزير ثم أربعة من حملة ألوية المقاطعات متجهين صوب معبد حور حيث قتلي الأعداء مغلولة ايديهم ساقطة رؤوسهم المقطوعة بين أرجلهم وفي وسط الصلاية حيوانان خرافيان متعانقان وقد أمسك بمقودهما رجلان رمزاً لقيادة القطرين وقبض زمامهما

حيث شكات الاعناق الطويلة المتعانقة بؤرة الصلاية. وفي المنظر الأسفل يبدو الملك كهيئة الثور مندفعاً بقوته نحو حصن اقتحم اسواره فحطمها حيث سحق من اعترض طريقه في صورة رجل طريح يطأه باقدامه. وتعد هذه الصلاية من أشهر آثار المتحف المصري ومن أهم الأعمال الفنية الممتازة وذلك بما تحويه من مناظر ورموز وشواهد تاريخية على وحدة البلاد السياسية منذ زهاء خمسة آلاف عام. كما تقوم شاهداً على نشأة الكتابة التصويرية الرسمية (الهيروغليفية) فضلاً عن أسس التقاليد الفنية التي سادت من بعد في تصوير الملوك والأرباب.

سجل عام ٣٢١٦٩ الدواز – (شست) الارتفاع ٢٤ سم، العرض ٤٢ سم، السمك ٢٠٥ سم عثر عليها كويبل عام ١٨٩٤ في هيراكلوبوليس ( الكوم الأحمر بالقرب من ادفو). فترة توحيد الدولة حول عام ٣٠٠٠ ق.م



الطابق الأرضي - رواق ٤٣

### اللك خع سخم

ظل نحت التماثيل الملكية فناً متواضعاً في مطالع العصور التاريخية، وإن نحتت من الحجر ثم طفقت تكتسب وضوحا وحساسية وإتقانا فنياً أواخر الأسرة الثانية.

وها هنا احد تغثالين كانا قد كرسا لمعبد (هيراكنبوليس) الكوم الأحمر للملك خع سخم وفيه يظهر الملك علي عرش شكلت قوائمه ومسنده في كتلة الحجر في حفر يسير إذ يلبس تاج الوجه القبلي الأبيض ورداء كالعباءة طويل له أكمام فضفاضة وطراز علي الحظواف عريض. وكان الملوك يتوخون مثل هذا الرداء في عيد اليوبيل (عيد السد) اذ يحتفل به بعد ثلاثين عاما من الحكم.

وتمتد الذراع الأيمن والقبضة علي الفخذ علي حين يعترض الذراع الأيسر الصدر. والقبضتان مثقوبتان لإستقبال العصا والصولجان في حين إستقرت قدماه العاريتان علي القاعدة. علي ان النصف الأيمن من الرأس والأنف قد انكسرا وان برهن ما تبقي من صفحة الوجه اليسري علي تمكن الفنان فيما يتجلي من نحت العينين وقسمات الوجه

من براعة. وعلي قاعدة التمثال نقوش تمثل القتلى أعداء الوحدة من أهالمي الدلتا. اذ يبدو أن خسع سخم قد هزمهم ومثل بهم وكان عددهم فوق ما جاء في النص المنقوش على القاعدة وكان عددهم فوق ما جاء في النص المنقوش على القاعدة نماماً لهذا التمثال عليه كذلك مثل هذه النقوش ومن ذلك نتبين استمرار عادة تخليد الحوادث الهامة بالنذور من عصر الأسرات المبكر في العصر الثني وأن خع سخم آخر ملوك الأسرة الثانية هو الذي أخمد ثورة الدلتا وأن الملك غير إسمه الذي يصله بالمعبود الحسر خع سخم أي تجلي القوي بعد إعادة اخضاع الدلتا إلي الاسم الذي يصله بالمعبودين حورس وست وخع سخموي أي تجلي القويان وذلك لوضع مملكة الشمال ومملكة الجنوب تحت حماية كل من المعبودين وسلطانهما وقد يكون خع سخموي إسماً لملك آخر لعله خليفة خع سخم.

سجل عام ٣٢١٦٦ اردواز (شست) الارتفاع ٥٦،٥ سم ، العرض ١٣,٣ سم ، الطول ٣٠ سم الكوم الأحمر ( هيراكنبوليس ) عثر عليه كويبل عام ١٨٩٨ . الأسرة الثانية – عهد خع سخم ، حول عام ( ٢٧٤٠ -٢٧٠٥ ق.م. )



الطابق الأرمني - رواق ٤٣

#### حتب ديث

يعد تمثال حتب ديف هذا من أقدم التماثيل المصرية غير الملكية حيث نجد صاحب التمثال المرة الأولى راكعاً في خشوع، وإضعا راحتية علي ركبتيه وشعراً مستعاراً مستديراً علي راسه وقد مشطت خصلاته في صفوف بعضها فوق بعض، كما يتخذ نقبة قصيرة بسيطة تبدو رقيقة على الجسد.

ومع ما كانت عليه تماثيل الملوك الحجرية منذ أواسط الأسرة الثانية من وضوح الخطوط وروعة التشكيل فقد بدأ هذا التمثال غير الملكي علي اسلوب قديم غير واضح التفاصيل، إذ يتمثل وكأنه مضغوط غير متناسب فالرأس أكبر وأنقل مما ينبغي كما يوحي الشعر المستعار بأنه يضغط على الكتفين، وأما الأعضاء فجامدة على غير إستدارة طبيعية والركبتان مسطحتان والقدمان على غير انحناء سليم.

على أن الوجه يبدو مع ذلك أسعد حالاً حيث يلحظ حرص الفنان على



صورة مثالية الشخص بعينه في حجر صلد متين، وتجلت في هذا التمثال كذلك المبادئ الأساسية للتشكيل الفني التي تطورت في الألف الرابع ق.م. لتصبح الأسس الفنية التي التزميها الفن المصري في العصور التاريخية وهي: النظرة الأمامية والتماثل والشكيل المعبير الدذي يخلد من خلال حقيقة اللحظة نفسها. ولذلك نقش لقب صاحب التمثيال وإسمه علي السطح الأعلى من قاعدة التمثال، ومنه نعرف أن اسمه حتب دي اف واسم ابيه مري التمثال، ومنه نعرف أن اسمه حتب دي اف واسم ابيه مري إلاحمر) وخلف الكتف الأيمن نقشت الأسماء الحورية للثلاث الأوائل من ملوك الأسرة الثانية وهم حتب سخموي، رع نب ني نثر من فوقها منظر لطائر البنو ( الفونكس ) جاثما على هريم صغير لعله يرمز يومئذ للتجدد الأبدي المتواصل، ويبدو أن حتب ديف كان مكلفا بالشعائر الجنزية لهؤلاء الملوك الثلاثة.

وقد كان تشابه النحت والنقش الهيروغليفي البارز في تمثال آخر بمتحف برلين اليوم لا شك في تاريخه المدعو متن معينا



كان من مناظر الخدم علي جدران القبور، أن نحتت تماثيل صغيرة لهم وهم يعملون، وبذلك زيد في أوضاع التماثيل فيما يخص خدم الأسرة من عاصري الجعة وجارشي حبوب وخبازين وصناع فخار أو جزارين ممن كان عليهم إنجاز بأعمالهم اليومية المعتادة لسادتهم في العالم الأخر. علي أن هذه التماثيل الصغيرة مع تواضع مستواها الفني تفيض بالحيوية والتعبير بما تصور من نشاط كل حرفة أحسن تصوير. وترجع أقدم النماذج المعروفة منها إلي عهد الأسرة الرابعة وإن رجع أغلبها الى الأسرة الخامسة.

وها هي إمرأة قوية من الخدم بوجهها الغليظ غير الوسيم في نقبة طويلة عارية الصدر إلا من قلادة مبهمة التفاصيل من خرز ملون تعمل في استصفاء عجينة الجعة بمصفاه فوق إناء كبير ذي مثقب قصير وكانت الجعة تعد من خمير الشعير أو الخبز، وقد يمزج كذلك بنبيذ البلح، ولعل المرأة من رأسها المرفوع صورت كإنما تحدث غيرها.

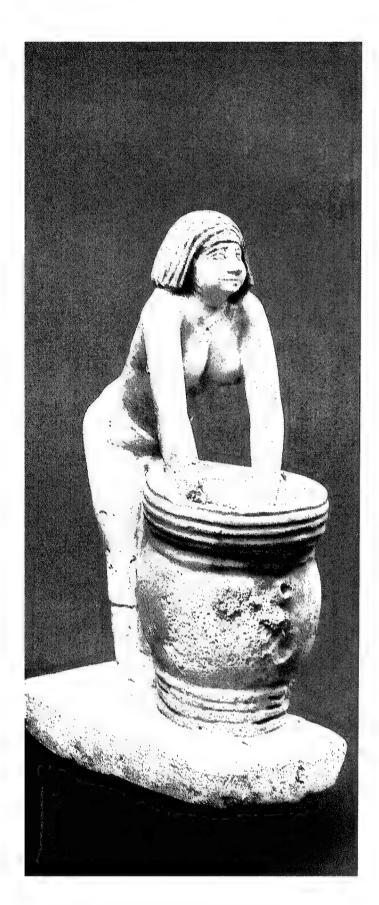

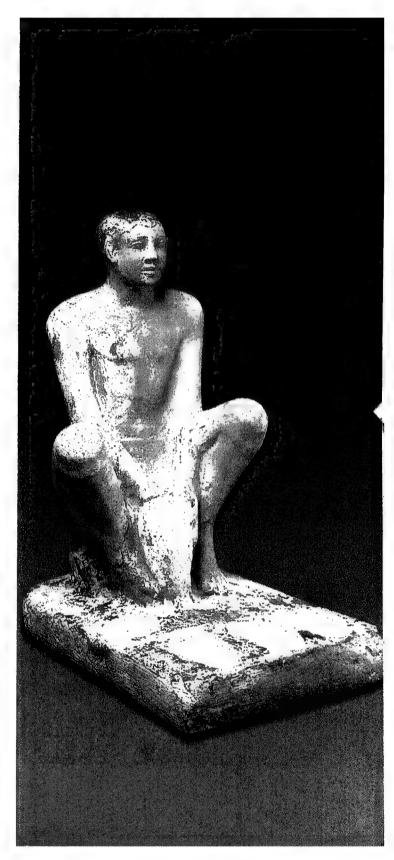

أما الخادم فانه يجلس هنا علي مقعد صغير من خشب أو حجر ممسكا بين ساقيه المنفرجتين بإناء ينظف جوفه او يليطه بعجينة من صلصال لحفظ الجعة أن ترشح من مسامه. ومن أمامه ثلاث نقر بيضيه تستقبل ثلاث اوآن أخري، أما الخادم فقد بدا بشعر أسود قصير ونقبة قصيرة أبرزت حافتها بحفر خفيف علي حين نحت الوجه بشيء من دقة لم تتوفر في نحت سائر الجسد.

سجل عام ١٦٦٣٤ حجر جيري ماون الارتفاع ٢٨ سم، العرض ١٠ سم، الطول ١٦ سم الجيزة - مصطبة مرسو عنخ -- حفائر سليم حسن موسم (١٩٣٩ ـ ١٩٣٠) الدولة القديمة -- نهاية عهد الأسرة الخامسة، حول عام ٢٣٢٥ ق.م. كتالوج ١١٢ كتالوج ١١٢ حجر جيري ملون حجر جيري ملون الارتفاع ١٣ سم، العرض ١٨ سم، الطول ٢٨ سم سقارة - مصطبة بناح شبس ( رقم ٤٩ ) حفائر مارببت عام ١٨٦٠ الدولة القديمة -- الأسرة الخامسة، حول عام ٢٣٣٥ ق.م.

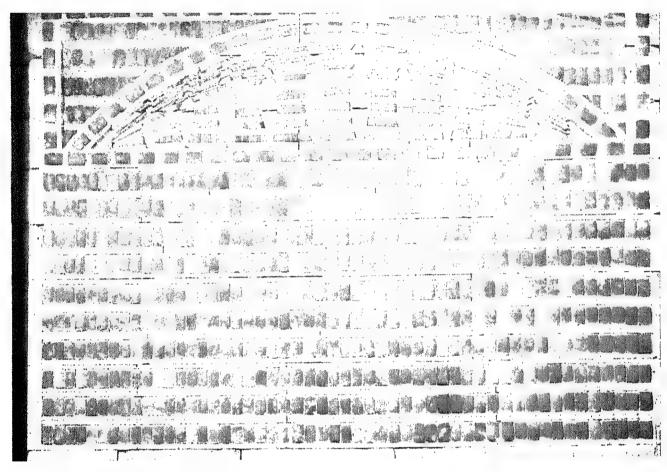

الطابق العلوى - رواق ٢٢

# حائط عليه زخارف تشبه الحصير من قراميد القيشاني الزرقاء

ورد عن زوسر ومهندسه العبقري إيمحتب وفق الروايات المصرية أنهما مخترعا البناء بالحجر في مصر إذ حل الحجر مذ ذاك في عمارة القبور بعد بنائها من قبل بمواد زائلة كاللبن والخشب حيث إستبدل إيمحتب بما كان سائداً من مقاصير اللبن وستائر الحصير وزخارف النبات، أبنيه من الحجر، ومن ثم نستطيع التعرف عليها بل وعلي الألواح والدعائم الخشبية من شكلها الذي ترجم في الحجر فضمن بذلك لها البقاء والدوام.

ومن تحت الهرم علي عمق ثمانية وعشرين متراً تقع غرفة الدفن التي شيدت بكتل الجرانيت الضخمة وسط شبكة من دهاليز وغرف منقورة بالصخر مكسوة بقراميد القيشاني الازرق بما يماثل الحصير في العمارة الدنيوية ولذلك فقد إطلق عليها عند اكتشافها في القرن الماضي إسم ( الحجرات الزرقاء ) وكانت مخازن خاصة بمتاع الملك الجنزي وقد عثر على أحد جدران أربعة نصفيه تشبه الحواجز غير

مكتملة الزخرف إستطاع المهندس الفرنسي جان فيليب لوير ترميمها واكمالها مما عثر عليه من أجزائها حيث تعرض اليوم في المتحف المصري. وهذه اللوحة مزخرفة بما يشبه قوساً محمولاً على ما يسمي بأعمدة الجد وهو في المصرية رمز الثبات والإستقرار والدوام. أما قراميد القيشاني الصقت مرصوصة بعضها الي جوار بعض في الملاط في الجدار ممسوكه من ثقبين في كل منها بخيط مـن كتان أو جلد وثمة جدار آخر عليه منظر واجهه القصر الملكي بشبابيكه وابوابه المغلقة تعلوها نقوش جميلة للملك وهو يؤدي مناسكه.

وجدير بالذكر ما عثر عليه إلى الجنوب من مجموعة زوسر هذه من مقبرة ملكية كسيت جدرانها كذلك بقراميد القيشاني فسميت بالمقبرة الجنوبية.

سجل عام ٦٩٩٢ حجر جيري – قيشاني الارتفاع ١٨١ سم، العرض ٢٠٣ سم سقارة – مجموعة زوسر الجنزية حفائر مصلحة الآثار المصرية عام ١٩٢٨.

الدولة القديمة - الأسرة الثالثة - عهد زوسر، حول عام ( ٢٦٩٠ - ٢٦٦٠ق.م.)

#### تمثال صغير لخوفو

كان غريباً حقاً أن لا يعثر للذي شيد الهرم الأكبر على غير هذا المتمثال الصغير مقتعداً عرشه وما كان ليتبادر إلى الذهن لولا إسمه الحري المنقوش على الجانب الأيمن من العرش إنه يمثل خوفو العظيم.

وجد حال كشفه مكسوراً تنقصه الرأس حيث عثر عليها – لحسن الحظ – بعد أسابيع. ومع ذلك فان في ملامح الوجه وقسماته علي الرغم من صغر التمثال ما يوحي بصدق شبهه بالملك إذ ينطبق عن شخصية تجتمع فيها مع حكمة السن مصاء في العزم وثقة بالنفس ووقار هاديء لا تنقصه إبتسامة غامضة نحسها بالإضاءة المناسبة ولذلك فلم يكن الملك بالضرورة كما شاع من وحي هرمه وتواتر عنه قرونا ذلك الطاغية الجبار.

وفي هذا التمثال يري الملك بالتاج الأحمر والنقبة القصيرة المثناة والمذبة الواضحة في يمناه في حين يبسط علي فخده يسراه.

كان التمثال مودعاً في ( العرابة المدفونة ) حيث عثر عليه في معبد خنتي إمنتيو بأبيدوس ثم لم تلبث ان صارت في عقيدة المصريين مثوي آلههم الشهيد أوزير وأصبح رب الموتي مقدساً فاندمج في شخص خنتي امنتيو وانتحل صفته هذه وكذلك صار سيد أبيدوس قبلة الموتي من ملوك العصر الباكر فإكتسبت على مدي التاريخ المصري قداسة جعلتها أمل الكافة بأن يدفنوا في رحابها أو تحج جنائزهم إليها أو تقام لهم النصب في حرمها.

سجل عام ٣٦١٤٣ عساج الارتفاع ٧,٥ سم، العرض ٢,٩ سم، العمق ٢٠٥ سم عثر عليه بتري في أبيدوس عام ١٩٠٣ . الدولة القديمة - الأسرة الرابعة عهد خوخو، حول عام ( ٢٥٨٥ · ٢٥٥٠ ق.م.)





## مرسو عنخ وابنتاه

تمثل هذه المجموعة اللطيفة رئيس الكهنة الجنزيين المدعو مرسو عنخ وإبنتيه اي مريت الكبري و حتحور ور الصغري وقد مدت كل منهما ذراعا حول أبيهما من الخلف ولمست إحدي ذراعيه باليد الأخري.

علي أن الفنان لم يحالف التوفيق كله في صبط نسب لتماثيل.

حيث يلحظ كبرحجم الرؤوس بالقياس الي نحافة الأجسام وطول السيقان وضخامة الأقدام.

ولكنا مع ذلك نري أسرة صغيرة مترابطة تلمس شغاف القلوب بما يعبر عنه إختلاف القامة من السن وذلك في تكوين فني متناسق ومتوازن أضفي عليه مسحة من الأصالة والواقعية.

سجل عام ٢٦٦٧ حجر جيري ملون الارتفاع ٤٣،٥ سم ، العرض ٢١ سم، الطول ٢٠.٥ سم الجيزة– مصطبة مرسو عنخ – حفائر سليم عام ٢٩٦٩ – ١٩٣٠. الدرلة القديمة – نهاية الأسرة الخامسة حول عام ٢٣٢٥ق.م.



17

14

كان نفر حرن بتاح كاهنا مطهراً ومشرفاً علي شعائر خفرع ومنكاورع الجنزية وقد عثر علي أربعة تماثيل له ولأسرته في مشعر قبره.

فأما تمثاله الكبير فيبدو مستندآ إلى عمود بقامته الفارعة وعضلاته النافرة جامداً في نقبة قصيرة عاطلة من الزخرف وشعر مستعار جعد قصير يغطي الأذنين مع عقد من خرزات ملونة. غير أن ملامح الوجه إنما تنم عن محاولة غير بارعة في تمثيل صورة صادقة له، وهو يحدق بعينين زرقاوين من تحت حاجبين طويلين يوافقان خطوطهما كما أن له أنفا غليظاً وشارباً لطيفاً. أما سات-مرت زوجته التي وصفت بأنها معروفة للملك فتقف منضمة الساقين متدلية الذراعين ملتصقين بجنبيها، وتتخذ شعراً مستعاراً طويلاً مضفوراً مفروقاً من حيث يظهر من تحته جزء من شعرها الحقيقي. ترتدي رداءاً متسقاً عليها طويلاً بغير أكمام كما تتخذ طوقاً حول العنق وقلادة عريضة من خرز مختلف الألوان تتدلى منها لبة مستطيلة.

ولقد شكل الفنان وجهسات-مرت المستدير الممتلئ كما شكل وجه زوجها، كما سوى قدها بحرص زائد. وكان إبن فيفي تزن أو (إيتزن) جزاراً في مجزر القصر الملكي وهو هنا يقتعد كرسيا مكعب الشكل بغير مسند في هيئة تقليدية جامدة بشعر مستعار مستدير جعد قصير ويلاحظ أن العقد في عنقه قد رسم بسرعة وبغير إتقان ولم يلون، على حين حرص النحات علي إبراز الثنيات المموجة في شطر النقبة وذلك وفق الطراز السائد في ثياب ذلك الزمان.

وتجلس الإبنة مريت إيت إس على مقعد مماثل بشعر مستعار مضفور وتلبس رداء طويل يشبه ثوب امها ومع ذلك ومع ما يري من الوان باهتة أوضائعة قد دلت على إلتزام الفنان بالشكل الرسمي للنحت التقليدي وتجدر الإشارة بأن هذه التماثيل كانت مصطفة في سرداب حيث يقفون من يسار إلى يمين الإبن ثم الإبنة ثم الزوج والزوجة.

> الاب فيفي الواقف الارتفاع ٦٥ سم سجل عام ۲۸۷۸ م الام سات مرت الارتفاع ٥٢ سم سجل عام ۲۸۷۸۰ الابن تزن الاربقاع ٣٧ سم سجل عام ٥٩٨٠٥ سجل عام ۸۷۸۰۷ الابنة مريت ايت س الارمفاع ٢٩ سم حجر جيري ملون

الجيزة - مصطبة نفر حر ن بتاح - حفائرة سليم حسن عام ١٩٣٦ الدولة القديمة – نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة حول عام ٢٣٢٥ ق.م.

# الملك نفرف رع

أسفرت الحفائر الحديثة في مجموعة الملك نفر.ف.رع الجنزية وما كشفت عنه مؤخراً عن نجاح عظيم ذلك انها كشفت شرقي ما يسمي بالهرم الناقص معبد جنائزي مكتمل من اللبن مع كافة ملحقاته وذلك مع ذخيرة حافلة قيمة من ادوات الشعائر واختام اسطوانية وعدد لم يتوقع من تماثيل امدتنا بأمثله من أروع تماثيل ملوك الأسرة الخامسة. وهذا التمثال بما لايزال من الوان هو من أروع التماثيل وأجملها فها هو ذا نفرف رع وفي لفته لا تكاد تبين جالساً في حيوية الشباب يضم مقمعته بيمينه إلى صدره وشعر مستعار مجعد محكم منسق مرجل في دوائر بعضها فوق بعض حيث يري من فوق الجبهة تقب لرأس الحية المقدسة تثبت فيه ولعلها كانت من مواد نفيسة، على حين صور جسم الحية في بروز يسير من أربع حنيات في الشعر على ناحيه الملك. وذلك فضلا عن لحية مستعارة علقت برباط صور لونا علي عارضي الملك اليافع شاباً الممتلئين.

أما العينان المكحولتان بخطوط سوداء وجفون وحواجب بارزة الخطوط متناغمة مع خطوط الأنف والشفتين الممتلئتين بحواف رقيقة.





الدولة القدديمة، الأسدرة الخامسة، عهد نفر ف رع ، حول عام ( ٢٤٣٣ - ٢٤٢٨





أصبحت تماثيل الخدم تودع القبور إلي جوار تمثال المتوفي حتي تقوم على خدمته في العالم الآخر، ثم صارت تصنع من الخشب إذ تمثل من العمال من كانوا من قبل يصورون علي جدران المقابر.

ويعد تمثال الحمال هذا من فرائد هذا النوع من تماثيل الخدم التي يندر ظهور الإتقان فيها، إذ يتقدم هنا يقظاً منسع العينين على ظهره حقيبة معلقة بحزام حول رقبته وفي يديه صندوق مزخرف جميل.

وقد عثر علي هذا التمثال ضمن طائفة من تماثيل خدم تحيط بتمثال حاكم الصعيد ني عنخ بيبي الملقب حبي الأسود وذلك في حفرة أسفل أحدي حجرات مقبرته في مير ( بمحافظة أسيوط ) .

وهي تمثل خدم بيته من عاصري جعة وعجانين وخبازين وطباخين وفخارين وفلاحين وملاحين وموسيقيين ( تشاهد هذه التماثيل في الحجرة ٣٢ بالطابق الأعلي ) علي أن هذا التمثال لا يعد أجمل ما عثر عليه في هذه المقبرة فحسب بل أجمل ما نحت من هذا النوع في الأقاليم كافة.

سجل عام ۳۰۸۱۰

خشب مغشي بجص ماون

مير - مقبرة ني عنخ پيپي الملقب حبي الأسود - حفائر مصلحة الآثار المصرية عام ١٨٩٤.

الدولة القديمة - نهاية الأسرة السادسة عهد بيبي الثاني، حول عام ( ٢٢٣٥ - ٢٢٥ق.م.)

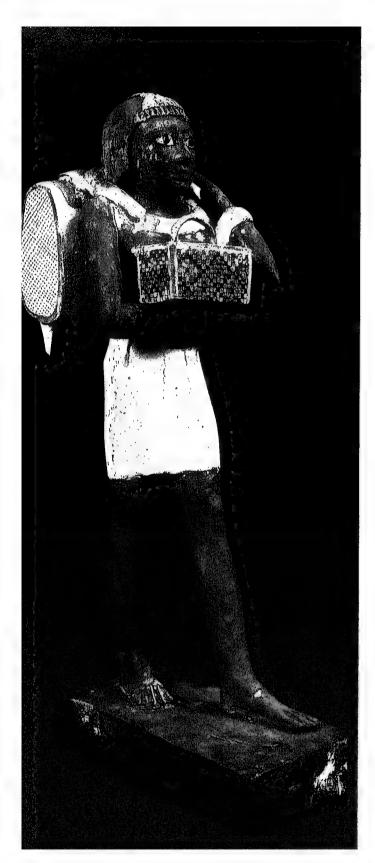



الطابق الأرضى - قاعة ٤٦

الملك أوسركاف

يعد رأس التمثال الملكي هذا الذي يلبس تاج الوجه البحري الأحمر مثالاً واضحاً للإسلوب الفني المميز لمطلع الأسرة الخامسة وكان إمتداداً لتراث الأسرة الرابعة الفني وإثراء له. وقد شيد أوسركاف هرمه في سقارة خلافاً لسلفه شبسسكاف آخر ملوك الأسرة الرابعة والذي شيد هرمه في الجيزة – وعثر في معبده الجنزي علي رأس أول نمثال ضخم معروف من عصر الدولة القديمة (في القاعة ٤٧) وكذلك لوحات ذات نقوش قليلة البروز ذات قيمة فنية عالية.

وفي صحراء أبو صير شمال سقارة مباشرة، شيد أوسركاف أول معبد لعبادة إله الشمس حيث عثر علي هذا الرأس ثم أعقبته سلسلة من تلك المعابد بحكم إرتفاع منزلة عقيدة الشمس منذ عصر الأسرة الرابعة.

ويتبع هذا الرأس تقاليد الفن التي أرسيت أيام منكاورع حيث تتجلي روعة الإتقان التي شهدناها من قبل في تماثيل الثالوث الشهيرة للملك منكاورع إذ نلاحظ فيها أسلوباً واحداً من حيث إستدارة خطوط الوجه والأنف ثم مع دقة النسب في العيون واستطالة شرطة العين الجانبية في نقش قليل البروز ( في بعض تماثيل خفرع أيضا ) وتعلوها حواجب بارزة تتوافق مع خطوط الجفون المقوسة وذلك فضلا عن الصقل الرائع للوجه ونسبه الجذابة، وفي كل ذلك ما يجعل من هذا الرأس بحق مثالاً رائعاً للأسلوب الفني لعصر الأسرة الخامسة.

وكان الأثريون عند كشفه قد نسبوه إلي ربة صا الحجر نيت التي تميزت كذلك بتاج الوجه البحري الأحمر، غير ان الشارب الخفيف قد كان برهانا علي أنه رأس ملكي رغم النعومة القصوي في تشكيل الرأس مع غياب اللحية وإن غابت في تماثيل أخري معروفة مثل خع سخم و خوفو.

سجل عام ۹۰۲۲۰

جرايوكه (شست)

الارتفاع ٥٥ سم، العرض ٢٥ سم، الطول ٢٦ سم

أبوصيسر -- معيد الشمس للمسلك أوسركاف - المفائسير المشترخة لمعهدي الإنار الألماني والسويسري بالقاهدرة ١٩٥٧ .

الدولة القديمة - الأسرة الخامسة - عهد أوسركاف، حول عام ( ٢٤٦٥ - ٢٤٦٧ و.م.)



## الكاهن الجنزي كا إم قد

كان كا إم قد هو الكاهن الجنزي للشريف ورإيرني والذى عثر فى مصطبته علي تماثيل لطائفة من نساء يصنعن الخبز وخادماً ينظف أو يليس إناءاً وكانت مع تماثيل علي النمط التقليدي ورإيرني نفسه.

ومن عجب أن يحظي تمثال كا إم قد بشهرة تفوق تماثيل سيده، إذ نراه هنا راكعاً في هدوء المتعبد مشتبك الكفين علي فخذيه بشعر مستعار بسيط طويل ونقبة قصيرة مثبتة بحزام حول الوسط تحليها أربعة دلايات من خرز منظوم تنتهي بأهداب. وتنطق قسمات وجهه عن حيوية فياضة تنبعث من عينين نجلاوين في أشفار من نحاس وفق الأسلوب الفني المعروف وفيهما إستبدل بالبللور الصخري المعتاد حجر السبج شبة الكريم المعتم. وعلي السطح العلوي لقاعدة التمثال نقشت أسماء سيده ورإيرني وألقابه وكذا أسم (كا إم قد) ولقبه الكهني.

كتالوج ١١٩ حجر جيري مملط ملون الارتفاع ٤٢ سم، العرض ١٥،٥سم، الطول ٢٢،٥ سم سقارة – مقبرة أمين الخزائن ورايرني ( رقم ٦٢ )، حفائر مارييت عام ١٨٦٠ الدولة القديمة – الأسرة الخامسة – ليس قبل عهد نفر اير كارع، حول عام ٢٤٥٣ – ٢٣٢٥ ق.م.)







#### نقوش من مقبرة كا إم رحو

تحفظ أغلب أجزاء جدارن المشعر من مقبرة كا إم رحو في متحف ني كالسبرج جليبتوتيك في كوبنهاجن وليس في متحفنا هنا سوي هذا الجزء ليس غير وكان كاهن هرم ني اوسر رع في أبو صير.

فصلا عما كان معتاداً في الدولة القديمة، وقد زاد في هذه المقبرة من مناظر الحركة التي مناظر الحركة التي أراد الفنان منها بيان الأصول والمواد المستعملة وتصنيع كل الأدوات والقرابين المطلوبة في العالم الآخر.

وكان مقدراً بقوة السحر خلود النقوش إلي الأبد. حيث تتاح فرصة نادرة لتتبع الكتبة والفنانين والحرفيين وهم يؤدون أعمالهم اليومية. إذ نستعرض الصفوف الأربعة من النقوش هنا مناظر العمل في الحقل وعصر الجعة وإعداد الخبز مع حرف أخري مختلفة من منظر في الصف الأعلي من يسار إلي يمين للدراس حيث نشهد حميراً يراقبها رجلان وهي تطأ سنابل القمح والفلاحون ممسكون بالمذراة يكدسون الحب توطئة لفصل التبن عن الحب.

وفي الصف الشاني يكال الصصاد تحت إشراف الكتبة والملاحظين، وإلي اليمين رؤساء الفلاحين يقتادون رجلين عنوة إلي سلطات الادارة الجالسين أمام مظلة السيد يكتبون.

وفي الصف الثالث أواني الجعة تملاً بعد أن تلاط من الخارج بالطين،

ثم ترطيب الخبز قبل إكتمال خبيزه ثم بعد ذلك عصره بغربال في إناء كبير على قاعدة. وإلي جانب ذلك عجينه وتقطيعه أرغفة ونري إمرأة تنخل حباً يجرشه رجلان وإمرأة في هاون، وتنقي كومة الحب المجروش بعد ذلك علي يد أمراة أخري ثم أخري تنخل الدقيق والطحان أمامها يجشه بمدهاكة فأذا ترك العجين للإختمار وضع في التنور بعد تقطيعه كهيئة الجرس وكوم على النار حيث تتولاه إمرأة تحمى وجهها من اللهب.

ويستعرض الصف الرابع النجارين حيث يصب قرمان الذهب المصهور في قوالب وذلك إلي جانب حداد يطرق المعدن الذي حماه حدادان من قبل بالنفخ في الكير حيث يوزن المعدن المعد بعد ذلك ( إلي اليمين ) للصهر ويعلو ذلك فنانان ينحنان ثم يصقلان تمثالا بحجر وبهذا الأسلوب تمر أوان حجرية بعد تجويفها.

ومع بعض المناظر نصوص هيروغليفية تشرحها مثل ملئ الجعة العصير الإذابه ؟ غربلة الحبوب، كما تعبر الكنابات كما يحدث في أيامنا عن الحوار بين بعض العمال كقول خادمة على سبيل المثال للطحان أطحن جيدا لقد انتهيت من الدقيق ويرد الطحان إيسة! إنني أطحن بكل قوتى.

كنالوج عام ١٥٣٤ حجر جيري ملون سقارة – المصطبة د ٢ ، حفائر مارييت الدولة القديمة – نهاية الأسرة الخامسة حول عام ٢٣٢٥ ق .م.

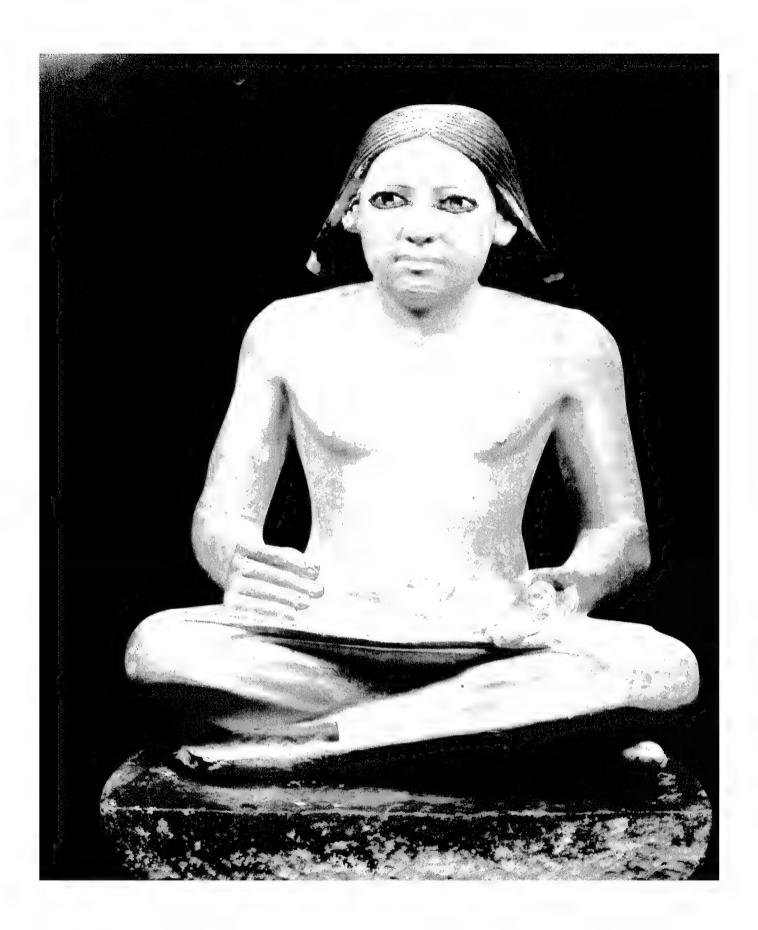

#### تمثال الكاتب

يتجلي الكاتب هنا مقتعداً الأرض متربعاً وقد بسط بين ركبتيه قرطاساً من بردي بمسك بسائره ملفوفاً في يسراه متهياً للكتابة بما يفترض من قلم بين أصابع يمناه.

إذ يصور الهيئة المثلي للموظف النشيط، فاقد كانت وظيفة الكاتب في مصر من أرفع الوظائف منزلة وتقديراً، ولذلك فقد مثل كثيرا من علية القوم على مدى تاريخ مصر كاتبين وقارئين، ولئن كان غاب عنا إسم هذا الكاتب، فإن في هدوئه الغامر وإنتباهه اليقظ ما أضفى عليه حياة وحيوية زادهما ترصيع عينيه مهابة وجللاً يببعثان من قسمات وجهه الناطقة وتوحى بشخصية مرموقة

شأن زميله في متحف اللوڤر.

علي أن تشكيل الجسم بلونه الأحمر القاتم محدود إذ نفتقد الاتساق في وضيع الساقين وأن المثال قد أفرخ عنايته علي الوجه والشعر المستعار المسدل إلي الخلف علي الكتفين مغطياً أغلب الأذنين.

سجل عام ٣٠٢٧٢ حجر جيري ملون الارتفاع ٥١ سم، العرض ٤١ سم، الطول من الجانب ٣١ سم سقارة – حفائر مصلحة الاثار المصرية عام ١٨٩٣. الدولة القديمة – بداية الأسرة الخامسة، حول ٢٤٧٥ ق.م.

← ٢1

الطابق الأرضى - قاعة ٤٢

### خفرع

ذلكم تمثال خفرع وهو لا شك من روائع النحت علي الاطلاق، فلقد أربي علي الكمال بهيئته الملكية وتشكيله الفني المثائي وصقله الممتاز وأصالت المعبرة، بل هو الصورة المثلي للملك المؤله في الدولة القديمة. وخفرع بن خوفو هو صاحب الهرم الثاني في الجيزة، وإليه ينسب تمثال أبوالهول الكبير. وهو هنا يتجلي في نقبة الشنديت القصيرة ذات الثنايا واللحية المستعارة مقتعدا عرشه باسطاً يسراه علي فخذه، ممسكاً بيمناه منديلاً يتدلي كذلك علي الفخذ، وهو معصباً فنسوة النمس الملكية التي تنسدل علي الكتفين والصدر بثنياتها العريضة، حيث يقوم علي هامته الصل المقدس في نقش أنيق رقيق. الما العرش بظهره المرتفع فيكتنف مقعد الملك منه أسدان علي حين

تحلي كل من جانبيه

برمز اتحاد الوجهين حيث ينعقد البردي والسوسن ( وهما شعارا الصعيد والدلتا) من حول علامة سما بمعني الرباط .

أما الملك الآله فكأنما يرنو إلي بعيد في سمو عن الزمان والمكان وذلك في حماية الصقر الحر رب السماء من خلف الملك يحميه بجناحيه حيث لا يري عند مواجهة تمثال الملك الذي يمثل الآله في الارض.

سجل عام ۲۲۰۰۲

حجر نيسي

الارتفاع ١٦٨ سم، العرض ٥٧ سم، الطول ٩٦ سم

عثر عليه مارييت فيما يسمى حفرة البئر بمعبد الوادي لخفرع في الجبزة.

الدولة القديمة، الأسرة الرابعة، عهد خفرع، حول عام ( ٢٥٤٠ - ٢٥٠٥ ق.م.)



\*\*

الطابق الأرضى - قاعة ٤٢

## كا- عبر المعروف بإسم (شيخ البلد)

يعد هذا التمثال من أروع تماثيل الدولة القديمة غير الملكية وأشهرها وأعظمها قيمة وكان عمال مارييت قد أخذوا عند كشفه بما بينه وبين شيخ بلدتهم من شبه كبير ومن ثم كان إسمه هذا، وهو في واقع أمره رئيس الكهنة المرتلين ويسمى كا عبر حيث تمثل اقل قليلا من الحجم الطبيعي في صورة تتفق وعقيدة المصريين في البعث والخلود وحرصهم على صورة حقيقة حيه ينطق عنها وهذا التمثال إذ تتجلى في قسماته ومظهره ما كان عليه من مكانه ونعمة زادهما وبما ينطق عنه من مهابه وجلال بريق عينيه المرصعتين وسط أشفار من نحاس بالمرو في مكان البياض والبلاور الصخري في موضع القرنية، بإنسان العين ثقبا صغيراً مليئاً بعجينة سوادء ويقف كاعبر مستدير الرأس مكتنز الوجنات قصير الشعر في نقبة مسبلة إلى ما تحت الركبتين معقودة عند الوسط فوق بطن ممتلئ. وثبتت ذراعاه، وقد نحتا منفصلين الي الكتفين بأوتاد بادية علي الصدر علي ماكمان جاريماً من أسلوب نحت التماثيل الخشبية كما جعلت الذراع اليسري من قطعتين غير أن الساقين وما كان في الكفين من عصا ورمز المنديل من ترميم حديث،

> كتالوج ٣٤ خشب الجميز الارتفاع ١١٢ سم

سقارة - مصطبة رقم جـ ٨، عثر عليه بواسطة مارييت عام ١٨٦٠ قرب من هرم أوسركاف. الدولة القديمة - بداية الأسرة الخامسة، عهد أوسركاف ؟ حول عام ( ٢٤٧٥ - ٢٤٦٧ ق.م.)



### الباب الوهمي للمدعو إيكا

مثال نادر لما ورثنا عن الدولة القديمة من أبواب الخشب الوهمية وقد ربطت أجزاؤه بعضها إلي بعض بألسنة وخوابير من خشب وسيور من جلد وقد تبين من هذا الباب الخشبي أن الطبلة فوق المدخل كانت أصلاً أسطوانة مثبتة في تجويف الباب الأعلي. وكان إيكا صاحب هذا الباب كاهنأ مطهراً ملكياً ورئيساً للقصر الكبير، كما كانت زوجته ايمرت كاهنة حتحور.

يري الزوجان في اللوحة بين العتبين جالسين متقابلين إلي المائدة بما عليها من خبر كما صورا علي العصادتين متقابلين مع أبنائهما، فعلي العصادة اليمني تري إيمرت في رداء طويل ذو حمائل يكشف عن الأكتاف وجزء من الصدر وعلي اليسري إيكا في نقبة قصيرة مزخرفة مضفور شطرها ويمسك عصا طويلة وصولجانا وهي رموز لمكانته. ومع كافة مناظر الزوجين سجلت أسماؤهما وألقابهما في نقوش غائرة، بالإضافة إلى صيغة القربان المعروفة حيث تكررت على عضادات الباب والعتبين لصالح الزوج إيكا، فأما صيغة العتب الأعلي تقرأ: قربان يؤديه الملك وإنبو أمام المقصورة الربانية بأن يدفن في الجبانة وهو المعروف للملك ايكا.

وعلي العتب الأسفل كتب قربان يؤديه الملك بإعداد قرابين مسن خبز وطيور وجعة وعجول المعروف الملك ورئيس القصر الكبير إيكا. وعلي العضادة اليسري: قربان يؤديه إنبو بأن يخطو إيكا على الطرق الطيبة التي سوف يخطو عليها المقربون تحت رعاية الرب الأكبر، ( إنه هو ) المعروف للملك رئيس القصر الكبير الكاهن المطهر إيكا. وعلي العضادة اليمني قربان يؤديه الملك، بأن تخرج له قرابين في فاتحة العام وعيد تحوت ورأس السنة واعياد واج وسوكر وفي كل عيد وكل يوم، المعروف الملك ورئيس القصر الكبير إيكا.

وكان أمام الباب الوهمي حوض للتطهير وهما الأثران الجنائزيان الوحيدين الباقيان من هذه المقبرة التي كانت من الطوب اللبن. وكانت شأن كثير من المقابر الآخري قد ردمت في عصر أوناس الذي ردم كثير من المقابر كي يمهد الطريق الصاعد المؤدي بين معبد الوادي والمعبد الجنزي شرقى هرمه.

سجل عام ۷۲۲۰۱ – خشب

الارتفاع ٢٠٠ سم، العرض ١٥٠ سم

سقارة - حفائر مصلحة الآثار المصرية ١٩٣٩.

الدولة القديمة - الأسرة الخامسة - قبل عهد أوناس، حول عام ( ٧٤٧٥ - ٢٢٥٥ ق.م. )





الجيري في الجدران والجرانيت الوردي في رواق الأعمدة في هيئة حزم البردي.

وقد حوت هذه المجموعة برنامجاً من أغنى ما نقش من مشاهد وتصاوير في العصور القديمة، إذ عثر بورخاردت على ما يقارب ٢٪ من هذه المناظر في موقعها الأصلى على حين اختفي زهاء ١٠ آلاف متر مربع من الزخارف والنقوش في حرق الجير في العصور الحديثة ومع ذلك كان ما تبقى يعطينا فكرة طيبة عما كان على جدران هذه المجموعة من ثراء النقوش وجمالها فهناك ستة من شخوص آلهة الخصوبة في مصر السفلي ( منها ثلاثة هنا فقط ) كانت جزءاً من موكب كبير امختلف الآله ممثلة في المدخل الثانوي المعبد، حيث يتقدمون إلى المعبد تحت السقف ذي النجوم بما يرمز إلى قرابينهم كتابة بعلامتها حتب وصولجان السيادة والسلطان ( واس ) وعلامات الحياة عنخ متدلية من أذرعهم، أما الكتابات الأفقية من فوق رؤوسهم فتحدد هويتهم وما يحملون، إذ يتقدم الموكب شخص مصر السفلي (محي) وهو يعطى كل الحياة والإستقرار أما إسمه فقد كتب برمز بردى الدلتا الذي استعمل هنا كشعار أعلى رأسه، ومن ورائه نخب الإزدهار معطى الحياة والسيلدة، أما الثالث وهو أعرفها فهو واج ور أو ( الأخضر العظيم ) إي البحر والبرك وبحيرة الفيوم، إذ شمله اللون الأخضر وخط وط متموجة زرقاء، وكذلك يعطى الحياة، ثم يأتي من بعده الآله حدبت أي القرابين معطية السيادة ثم نبر أي الحبوب معطى الحياة وآوت ايب انشراح الفؤاد كما يعطى الحياة.

أما هؤلاء الآلهة التي تسير في رتل وتكاد في المعابد المصرية كلها تري من هذا الصنف من الأرواح التي تأتي بما تحتاج اليه البلاد من قربان يغذى الناس ومنها حابى النيل رب الخصب ولاتزال ظاهرة على هذا النقش تلك المربعات السوداء التي إستعان بها فنانو العصر المتأخر في نسخ هذه الصور حين حول معبد ساحورع الى مصلى للآلهة سخمت.

الطابق الأرضى - رواق ٣٦

#### معبودات تحمل القرابين

تعد مجموعة ساحورع الجنائزية في أبو صير وما تضم من معبد الوادي والطريق الصاعد والمعبد الجنزي الملحق بالهرم لا شك من أكثر ما يثير الأعجاب في الجبانة من أبنية، فمازلنا نعجب بالتناغم اللونى الناجح بين مختلف المواد فيها كالبازلت والألبستر والحجر

سجل مؤقت ٢/١٢/٦ ٩/٢٤

حجر جيري ملون

الأرتفاع المنظر ٦٨ سم، الطول ٩٦ سم.

أبو صير، المعبد الجنائزي للملك ساحورع - صفائر لودفيج بورخاردت في عام

الدولة القديمة - الأسرة الخامسة - عهد ساحورع، حول عام ( ٢٤٦٧ - ٢٤٥٣ق.م. )

#### رع حتب ونفرت

يعد تمثالي رع حسب ونفرت من أروع ذخائر المتحف المصري، كان الأمير رع حسب إبناً للملك سنفرو وتقلد وظائف عديدة وألقاباً هامة فكان كبيراً لكهنة رع في هليوبوليس ورئيسا للبعثات أو (الحملات)، وقائداً للجيوش الملكية كما تقلدت زوجته نفرت لقباً شرفياً هاماً هو المعروفة لدي الملك.

ويظهر هذا رع حتب في شعر قصير وشارب رفيع مرتديا نقبة قصيرة حيث تستقر يمناه علي صدره ويسراه على ركبته، أما عيون التمثال فرصعت بأحجار شبه كريمة (بياض العين من المرو المعتم والقرنية من البللور الصخري الشفاف والجفون من النحاس) في تقليد رائع للعيون كما تقلد حول عنقه تميمة صغيرة كهيئة القلب عليها إسمه وألقابه بنقش غائر ملون جميل.

أما نفرت فتتزين بثوب سابغ يشبه المعطف من تحته ثوب آخر بحمالتين. وتتخذ فوق شعرها الطبيعي الظاهر علي الجبهة شعراً مستعاراً كثاً مسترسلا إلي كتفيها معقوداً بإكليل مزخرف بوريدات

جميلة كما تلبس قلادة عريضة من عدة أفرع من خرزات ملونة. هذا وتختلف بشرة الرجل بلونها الأحمر القائم عن بشرة زوجته البيضاء في صفرة خفيفة وقد كان ذلك تقليداً متبعاً علي مدي العصور المصرية. وقد زادها ترصيع العيون وتشكيل الأجسام صدق من الواقعية والحيوية ما أفزع عمال مارييت ما إن رأوهما يحدقان فيهم في ظلمه السرداب ومع ما للتمثالين في جلستهما من سمو وهيبه الإوره هاريين.

كتالوج ٣ ، كتالوج ٤ حجر جيري ملون حجر جيري ملون رع حتب : الارتفاع ١٢١ سم، العرض ٥٠ سم، الطول ٦٩ سم نفرت : الارتفاع ١٢٧ سم، العرض ٤٨٥ سم، الطول ٧٠ سم ميدوم - مصطبة رع حتب - شمال هرم سنفرو - عثر عليها عام ١٨٧١.

الدولة القديمة - بداية الأسرة الرابعة - عهد الملك سنفرو، حول عام ٢٦٢٠ق،م.



#### أوز ميدوم

توضح هذه الصسورة الجدارية الرائعة ثلاثة أزواج من أوزيرعي المشائش يتجلي فيها من فن التصوير المصري أسلويه وخصائصه في أحسن صورة.

وكان النصف الأسفل من جدار الدهليز المؤدي إلي مصلي آتيت مزخرفا بمثل هذه التصاوير والمصطبة نفسها وهي من اللبن محلاة بمشكاوات ( دخلات وخارجات) مصفحة واجهات مصلياتها بألواح من الحجر الجيري يزخرفها نقوش غائرة مماؤة بعجائن ملونة فصلا عن تصاوير ملونه علي الجص في الدهاليز وقد أنشئت هذه التصاوير الملونة بالأسلوب الفني المسمي تمبرا أي أنها ملونه بمواد معدنية طبيعية مرجت بالصمغ أو ماح البيض.

أما خلفية المنظر فقد جعلت من طبقة سميكة من الملاط الطيني وطلاء خفيف من الجص ثم صورت عليها بأسلوب رائع في تكوين فني بما يمثل ثلاثة أزواج مختلفة من الأوز حيث يبدو لأول وهلة كأنه تمثيل صادق للطبيعة، ومع ذلك فلو دققنا النظر لتبين لنا شيء من الإختلاف إذ شكل الريش في كل نوع من الأوز بأسلوب مستقل كل علي حدة، في حين يضفي علي الاوز نفسه تأثيرا لونياً عاماً وايحاءاً بسيطاً مرضياً.

سجل عام ٣٤٥٧١

حص ملون

وميدوم – مصطبة نفر ماعت وزوجنه آنيت – حفائر مارييت عام ١٨٧١.

الدولة القديمة - بداية الأسرة الرابعة - عهد سنفرو، حبول عمام ٢٦٢٠ ق.م.

### القزم سنب وأسرته

كان في مصر القديمة نوعان من الأقزام: الأول وكان معروفا منذ الأسرة الأولي وهم من المصريين الذين أصيبوا بتشوهات خلقية، هؤلاء كانوا يكلفون بحرف أو أعمال معينة مثل الحياكة والصياغة والنحت أو تربية الحيوانات الأليفة أو تسلية السادة في حين عمل البعض الآخر في الحقول. أما النوع الثاني فكان من الأفارقة وكانوا يعملون في المعابد ولقبوا براقصي الآلهة. وكان سنب هذا مصرياً وشغل منصباً رفيعاً فقد كان رئيسا لأقزام القصر ومسئولا عن إدارة الملابس والحلي الملكية، وكانت له وظائف كهنوتية آخري تتصل بشعائر الملوك أمثال خوفو وجدف رع من الأسرة الرابعة.

ويتبين مما سجل علي الباب الوهمي بمقبرته ( والمعروض خلف هذا التمثال) أنه كان غنيا يملك آلافاً من قطعان الماشية والدواب كما صور محمولاً في محفة علي مناكب خدمه أو مبحراً بزورقه في مناقع الدلتا محاطا بأبنائه كأي نبيل مصري آخر . وفي هذه المجموعة من التماثيل التي عثر عليها في ناووس حجري معروض في نفس الخزانة ، يري سنب متربعاً بعيوبه الخلقية إذ بولغ في ضخامة رأسه وصدره مع صغر الذراعين والساقين وذلك مع إبتسامة لطيفة تفش حباً لزوجته سنت يونس وهي تلف ذراعها حوله في مودة ورحمة وتتخذ شعراً مستعاراً ينحسر عن الجبهه عن شعرها الحقيقي، كما تكتسي بثوب طويل ضيقاً بأكمام طويلة. وقد كانت من ذوات كما تكتسي بثوب طويل ضيقاً بأكمام طويلة. وقد كانت من ذوات المكانه في القصر الملكي حيث لقبت كاهنة حتحور ونيت. ويصحب الزوجين صور إبنهما وإبنتهما علي أسلوب ذلك العصر ممثليين عريانين يلمس كل منهم فمه باصبعه في حين إنفرد الولد بجديله من شعره تتدلى على عارضه.

وقد رآي الفنان تصوير الطفلين أمام إبيهما المتربع فيما يناظر ساقي أمهما وذلك في تناغم فني رائع وفق فيه.

سجل عام ۱۲۸۰

حجر جيري ملون

الارتفاع ٣٤ سم، العرض ٢٢,٥ سم، العلول ٢٥ سم

الجيزة – مقبرة سنب، أكتشفها يونكر في موسم ١٩٢٦–١٩٢٧.

الدولة القديمة - الأسرة الرابعة أو بداية الأسرة الخامسة، حول عام ٢٤٧٥ ق.م.





#### الشريف تى

كان تي من أقوي شخوص الأسرة الخامسة وأصحاب السلطة والنفوذ فيها. إذ كان مسئولاً عن هرمين من أهراماتها، وطائفة من معابد الشمس، وقد أشتهرت مصطبته شمائي سقارة بنقوشها الملونة الرائعة بما تصور من مختلف مظاهر النشاط في أملاكه وضيعته ومعامله، وما تصور من مختلف القرابين التي كانت تحمل إليه. وقد عثر علي التمثال واقفا في سرداب (حجرة مغلقة) خلف الجدار الجنوبي من المصلي في مصطبته. حيث يستقبل القرابين من طعام وشراب وبخور يسعي بها الكهنة كل يوم إليه. وذلك كما يتبين من المناظر التي تكتف الكوة النافذة أمام التمثال.

ويتجلي تي هنا في سمة مهيبة وشباب وقور منتصب القامة محمر البشرة، تمتد ساقه اليسري إلي أمام ويعلو هامته شعر مستعار مستدير جعد في طبقات تستر الآذان، ويرتدي نقبة بيضاء مشرعة مقواة ذات سياج أمامي، وفي كلتا اليدين ما يشبه المنديل الملفوف، أما مقاييس التمثال ونسبه فتميل إلى الطول كما لا يستوي نحته مع جودة النقوش في مصطبته.

كتالوج ٣٧ حجر جيري ملون الارتفاع ١٩٨ سم، العرض ٤٨ سم، الطول ٧٨ سم

سقارة - مصطبة تي ( رقم ٦٠) حفائر مارييت عام ١٨٦٠. الدولة القديمة - الأسرة الخامسة - عهد ني اوسر رع ، حول عام ( ٢٤٢٨ - ٢٣٩٨ ق٠٠٠)



الطابق الأرضى - قاعة ٣٢

# بيبي الأول

يعد تمثال الملك پيپي الأول الذي يصوره بالحجم الطبيعي مثلاً نادراً لما وصل إلينا من تماثيل النحاس، وقد عثر عليه مدفوناً في أرض مقصورة جانبية متأخرة في معبد الكوم الأحمر مع تمثال الملك خع سخم ( رقم ٥) وتمثال أسد من الفخار، كما وجد تمثال آخر كذلك من نحاس داخل تمثال پيپي الأول المجوف لإبنه ( ؟ ) مرنرع وكان التمثالان واقفين بعضهما بجانب بعض علي قاعدة واحدة قبل أن يفصلا منها ويدفنا.

أما أسلوب إعداد هذا التمثال النادر، فيظن بأن صفائح المعدن كانت تطرق ليأخذ الشكل المطلوب على قالب خشبي ( تمثال ) يثبت عليه بمسامير. صنعت النقبة وغطاء الرأس مستقلين من الجص فيما يحتمل ولعلهما كانا كذلك مذهبين ويذكرنا هذا الأسلوب بما كان متبعاً في التماثيل الخشبية وكانت على الهيئة نفسها حيث تنبسط اليد اليسري إلى الأمام ممسكة بعصا وتتدلى الذراع اليمني على الجانب، وقد تآكل النحاس بشدة في كافة أجزاء التمثال، على أن بالجسم استطالة واضحة مع رأس صغيرة نسبياً وإن كان واقعياً كما أن في الوجه وقاراً مؤثراً في النفس.



إعتاد المصريون منذ الأسرة الثالثة إيداع قبورهم صوراً مختلفة لهم، بدأ ذلك علي ألواح حسي رع الخشبية ، وإتصلت العادة حتى مطلع الأسرة الخامسة حيث تطورت فأصبحت تماثيل، وذلك في سلسلة من قبور يودع بها تمثالان أو ثلاثة بل وأكثر من ذلك.

ويتجلي في هذان التمثالان وهما لكبير الكهنة رع نفر بالحجم الطبيعي ذروة الإبداع في التماثيل غير الملكية في هذه الحقبة. إذ يقف كل منها مستنداً إلي عمود الظهر وهو يقدم رجله اليسري قابضاً بإحكام على ما يشبه المنديل أو رمز السلطة.

ولا يختلف التمثالان إلا فيما لاحدهما من شعر مستعار بسيط ونقبة قصيرة ذات ثنايا في جزئها الأيمن، وفيما للآخر من شعر قصير ونقبة متوسطة الطول ذات غطاء من أمام.

وفي صورة جمعت بين نموذج للشعر المستعار علي الرأس ذات الشعر القصير تتجلي عبقرية الفنان في التزام الواقع الدقيق في ملامح التمثالين مع حيوية صافية عليهما شأن الملحوظ في تماثيل كا – عبر والكاتب المتربع.

وكان رع نفر كبيراً لكهنة بتاح وسوكر في منف، كما كان رئيس الفنانين والحرفيين في المراسم والمصانع الملكية، ولعل في منصبه هذا علة ما عليه تمثالان هذان من مستوي فني وفيع، حيث عثر عليهما بقبره الضخم في سقارة في مشكاتين في الجدار الخلفي من المصلي وذلك فضلاً عن تمثال لزوجه حكنو (معروض في الحجرة ٤٢).

كتالوج ۱۹، ۱۸ و حجر جيري ملون العرض ٥٥،٥ سم، الطول ۸۱ سم العرض ٥٥،٥ سم، الطول ۸۱ سم الارتفاع ۱۸۳ سم، الطول ۹۰ سم الطول ۹۰ سم سقارة – مصطبة رقم ۴۰ – حفائر مارييت عام ۱۸۲۰ ق.م. الدولة القديمة – بداية الأسرة الخامسة، حول عام ۲۶۷۰ ق.م.



وقد زاد التمثال حيوية وواقعية ترصيع العينين، فالبياض من حجر الكوارتز والإنسان من السبج (الاوبسيديان).

سجل عام ٣٣٠٣٤ نحاس الارتفاع ١٧٧ سم الكوم الأحمر بالقرب من أدفو – هير اكتبوليس -- حفائر كوييل موسم ١٨٩٧ –١٨٩٨. الدولة القديمة -- الأسرة السادسة عهد بيبي الأول، حول عام ( ٢٢٨١ – ٢٢٤١ ق.م.)





#### الملك منتوحتب الثانى

إنتهي عصر الدولة القديمة مع نهاية حكم الملك پيپي الثاني الذي إمتد زهاء مائة عام إذ إهتزت البلاد بالتمزق السياسي والإضطرابات والمجاعة ، حيث طفقت الحكومة المركزية في منف تفقد سلطانها على المقاطعات البعيدة خاصة وحيث قام بعض حكام الاقاليم في مقاطعاتهم شبه مستقلين. ثم كان بعد بصع عشرات قليلة من سنى الإضطراب أن نجحت قوتان متكافئتان في تأكيد سلطتهما على البلاد المقسمة، إحداهما أسررة في الشمال في ( هيراكليوبوليس ) إهناسيا في بني سويف بسطت نفوذها على الدلتا المقر الملكي القديم في منف وعلي مقاطعات مصر الوسطي حيث إتصات التقاليد الفنية حتى نهاية عصر الأسرة السادسة، وفي الجنوب سيطرت على الصعيد أسرة طيبية حمل ملوكها أسماء انتف ومنتوحتب، تطور في عصرها أسلوب فنى محلى بسيط متحرر من التقاليد الصارمة التي سادت العاصمة. وظلت المملكتان على تنافسهما وصراعهما على حكم البلاد زهاء قرن من الزمان حيثُ زعمت كل منهما سيادتها على البلاد كافة، ثم كان حول عام ٢٠٢٥ ق.م. أن أنتصرت جيوش طيبة بقيادة منتوحتب الثاني علي الشماليين. ولذلكِ قدس في عصور الحقة وشبه في الماثورات الشعبية المتوارثة بالملك مينا او موحد القطرين الثاني، وأحرزتُ طيبة في حكمه الذي إمتد واحداً وخمسين عام منزلة كبرى طاولت منف وهليوبوليس (عين شمس) إذ لم تصبح مركزاً فنياً وسياسياً فحسب، بل إنبعثت عاصمة دينية قوية مع ظهور آمون الذي ظلت منزلته ترتفع عاماً بعد عام، وقد بني منتوحتب غربي طيبة مجموعته الجنزية وفق تقاليد طيبة علي حافة الوادي في الصحراء، تتالف من شرفة مرتفعة يتقدمها رواق ذو عمد يعلوه بناء مصمت ( يذكرنا بالتل الازلي) ويحيط به صف من الاعمدة، من خلف المعبد الجنزي الرئيسي متصلاً بالقبر المنقور في الصخر عن طريق ممر منحدر طويل. وكان تمثال منتوحتب قد شيع وفق الشعائر إلى أسفل الشرفة في غرفة لعلها كانت القبر الاصلي قبل ان تتحول إلى ضريح او قبر رمزي من مدخلها في فناء المجموعة الجنزية الكبير وقد عثر علي التمثال مصادفة إذ عثر حصان هوارد كارتر وكان يؤمئذ مفتشاً لآثار طيبة - بمدخل الغرفة المجري فناخ الحصان مع راكبه في المقبرة فسميت منذئذ باب الحصان او مقبرة الحصان. وكان التَّمثال ملفوقاً في ثوب من الكتان وقد دهن فيما يبدو بلون أسود. وهو يمثلُ منتوحتب جالسا بالتاج الاحمر ورداء اليوبيل الابيض الذي لا يكاد يبلغ ركبتية. وجسده الأسود ولحيته المعقوفة وذراعيه المتقاطعين على الصدر بما يصله بالرب الذي يندمج معه بعد وفاته أوزير ويشهد وجه ألملك القوي وشفاهه الغليظة وذقنه العريضة على أسلوب محلى في النحت نراه جلياً خاصةً في الساقين الصخمين والأقدام الكبيرة، أما القوة التي تشع في التمثال بعامة فتؤكد ما حظى به من سلطان وجلال وساد عصره من الإستقرار.

سجل عام ٣٦١٩٥ - حجر رملسي مصبوغ

الارتفاع ١٣٨ سم، العرض ٤٧ سم، الطول ١٠١ سم

طيبة، معبد منتوحتب الجنزي بالدير البحري. - عثر عليه كارتر عام ١٩٠٠

الدولة الوسطى، الاسرة ١١ ، عهد منتوحتب الثاني - نب حيت رع، حول عام ( ٢٠٦١ - ٢٠١٠ ق.م. )





44

الطابق الأرضي - رواق ٢١

### لوحة امنمحات الجنازية

حظيت هذه اللوحة المستطيلة بشهرة طيبة لألوانها الزاهية وتكويلها الفني الأصيل، وبدلاً من المنظر التقليدي للزوجين إذ صور هنا منظر لزوجين على أريكة متقابلين يكتنفان ولدهما الذي يطوقانه بأذرعهما في حين تقف زوجة الأبن في إحترام إلي الجانب الاخر من المائدة إذ يجلس الأب الملتحي والولد الحليق متقابلين تتجاور فخداهما متحالفين متماسكين وقد تشابكت منهما احدي الكفين وإستقرت الأخري على كتف الأخر مع التفاف الذراع حوله على حين جلست الأم من وراء كنف الأخر مع التفاف الذراع حوله على عضده بيمناها واضعه على ولاها يسراها وجاء لون البشرة كما هو معروف في الرجال أحمر قاتما وفي النساء أصفر وجاءت الثياب بيضاء سوداء في نقبتي الأب وإبنه وفي النساء أصفر وجاءت الثياب بيضاء سوداء في نقبتي الأب وإبنه القصيرتين أو ثوبي الأم وزوجة إبنها إذ إتشحت كل منهما جلبابا ضيقاً نقسكه حمالة وحيدة على الكتف وتحلي الجميع بقلائد وأساور

وإزدادت المرآتان الخلاخيل وكلها بلون أخضر كما اتخذوا الشعر المستعار قصيره يحيط برأس الرجلين، طويلا منزلاً على الظهر والكتفين في المرأتين وغلب على الأريكة اللون الأسود مع مناطق حمراء قائمة ومسندين بلون أخضر عليهما فرس بيضاء. ومن تحتها سلة صغيرة يبرز منها مقبض مرآة، كما أن من تحت المائدة المكدسة بالخضر واللحم رغيفين. أما المكتوب محفوراً أخضر اللون أعلى اللوح فدعاء صيغة القربان لكل من امنمحات وزوجتة إبي كما سجل إسم الأبن إنتف وإسم زوجتة حيى عند رأس كل منهما.

سجل عام 20777

حجر جيري ملون

الارتفاع ٣٠ سم، العرض ٥٠ سم

طيبة، العساسيف، مقبرة Pl 4 ، حفائر متحف المتروبولينان للفنون بنيوبورك عام ١٩١٥ - ١٩١٠ .

الدولة الوسطى، الأسرة ١١، حول عام ٢٠٠٠ ق.م.

# تمثال صغير للملك سنوسرت الاول

حوي معبد سنوسرت الأول الجنزي تماثيل كبيرة من الحجر، وكذلك تماثيل آخري لأشك صعفيرة من خشب تحمل في المواكب والاحتفالات، وربما تمثالا سنوسرت الأول إذ شكلا من عدة اجزاء من خشب ركب بعضيها مع بعض إندرج ضمن هذا الصنف. فأما المعروض بمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك فيلبس تاج مصر السفلي الأحمر وأما الآخر المصور هنا من متحفنا هذا فيلبس تاج الصعيد الأبيض.

وكان قد عثر علي هذين التمثالين مخبأين في حجرة داخل السور المحيط بمقبرة المستشار إيمحتب شرقي مجموعة الملك الجنزية ومعهما من الخشب كذلك نموذج لزورق وناووس لإنبو، والملك هنا في نقبة قصيرة ينضم شطراها المنطبقان تحت الحزام من الجانبين، أما النقبة نفسها فمغطاة بطبقة خفيفة من جص أبيض عليها خطوط من مغرة حمراء، والجسم ملون بالبني، ويدل ثقب مستدير أسفل الذقن علي لحيه مستعارة يتحلي بها وفي يسراه صولجان ولعل يده اليمني علي لحيه مسوحان ولعل يده اليمني

وتؤكد ملامح الوجه والعينان الواستعان وجسمه الممشوق جلال الملك فضلا عما إكتسب من حيوية بتقدم ساقه اليسري وفق التقاليد الفنية في تماثيل الرجال.

سجل عام ١٥٩٥٤

خشب ملون

الارتفاع ٥٦ سم، عرض القاعدة ١١ سم، طول القاعدة ٢٦ سم

اللشت، عشر عليمه في مـقبـرة شريف بالقـرب من هرم سنوسرت الاول حـفـائـرمـتـحف المتروبوليتان للفنون بنيوبورك عام ١٩١٥.

الدولة الوسطي، الأسرة الشانية عشرة ، عهد سنوسرت الاول، حول عام ( ١٩٧١- ١٩٢٩ ق.م. )

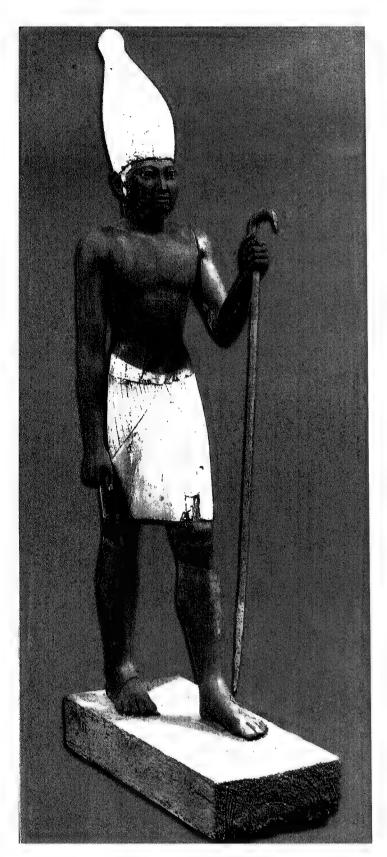

### أوخ حوتب واسرته

زادت أعداد نماثيل الأفراد نحو ختام الأسرة الثانية عشرة، إذ سمح للطبقات الأدني في المجتمع بإيداع مقابرهم نماثيل تشبههم ضمانا لحياة أخري كحياتهم في الأرض وكان ذلك من قبل قاصراً علي الملوك ليس غير، ثم سمح من بعد لكبار الموظفين وحكام الأقاليم ومن جري مجراهم من رجال الدولة بأن يودعوا تماثيلهم كذلك في المعابد، مثل الملوك.

ويتمثل هنا أوخ حوتب وهو من أواخر حكام الأقاليم في الدولة الوسطي مع زوجتيه وإحدي بناته، وقد عثر علي الكثير من تماثيل الأسر، بل لقد استطعنا منها أحيانا أن نتتبع شجرة أسرة المتوفي إلي عمته وجدته لأمه، أما ما كان أقل حدوثا فكانت الامثلة التي تبين أكثر من زوجه لرجل واحد، وقد يفسر ذلك في تمثالنا هذا بحرص أوخ حوتب على الأسوة بعادات البلاط الملكي، وربما فسر بأن إحدى الزوجتين لم تلد

أو توفيت من قبل.

وتقف هذه المجموعة بشخوصها الأربعة في توافق تام وتناغم فني في بيان لتمشيط الشعر والأزياء وما كان سائدا في ذلك الزمان، إذ تأثرت سيماهم المميزة الخشنة وأذانهم الكبيرة بملامح ملوكهم المعاصرين، كما توحي الأجسام الطويلة التي تتناقص تدريجا كأنما أصابهم شد عضلي، وساعد على ذلك الإيحاء شكل أعضائهم ذات الإستطالة البالغة.

ويلاحظ بأن التماثيل تستند إلى ما يشبه لوحة تعلوها عينا أوجات بين نباتي الجنوب والشمال، كما نقشت أسماؤهم وألقابهم على ملابسهم، وكان الأمير سليل الحسب أوخ حوتب مشرفاً كذلك على كهنة حتحور محبوبا في مقاطعته.

سجل عام ٣٠٩٦٥ – جرانيت رمادي الارتفاع ٣٧ سم، القطر ٣٠ سم، السمك ١٤ سم مير، مقبرة اوخ حوتب.



#### سنوسرت الثالث

حل محل القسمات الهادئة التي ميزت التماثيل الباكرة من الاسرة الثانية عشرة نوع من الجهامة فى تشكيل الوجوه التى هرمت قبل الأوان فهي تبدو قلقة تتجلي في صرامة قاسية لعواهل هذه الأسرة الشهيرة، وكانوا غزاة محاربين بما أتبعو من سياسة حربية توسعية أدت إلى إخضاع البلاد المجاورة.

وفي مصر نفسها قضوا علي نفوذ حكام الأقاليم وكانوا من قبل شبه مستقلين بمقاطعاتهم وأستأنفوا إخضاع البلاد لسلطة مركزية أعان عليها جهاز إداري كبير فتمكنوا من إستصلاح أراض شاسعة للزراعة في بعض مناطق المستنقعات وأهتموا بمشروعات ري طموح في منخفض الفيوم.

ويبدو كأن هؤلاء الملوك كانوا علي علم بما حملهم الآلهة من واجب إدارة البلاد وحسن تنظيمها على رأس جهاز إداري منظم وبذلك فقد تغير النظام الملكي تغيراً ملحوظاً بدا في تلك التماثيل الرائعة. فقد أصبح الملك منذاك الراعي الصالح المسئول بين يدي الأرباب في عمله ولم يعد كما كنان في الدولة القديمة، الممثل الوحيد للأرباب على الأرض (انظر تمثال خفرع)، بل صار يمثل بين ايديهم متبعدا بما يعبر عنه وضع يديه وقد عثر على هذا التمثال بالطريق الصاعد أمام معبد منتوحتب في الدير البحري حيث أصبح طريقاً للمواكب في عيد الوادي الجميّل وهو بمثل سنوسرت الثالث في وضع تعبدي متوجاً بالنمس المخطط والصل المقدس وهو في نقبة ذات ثنايا منتظمة متناسقة، أما سيماء الوجه فتتجلى فيها بعامة عظمة الملكية، إذ نحت الجسم بروعة تصور قوة الشباب وبهاءه مع إبراز شخصية الفاتح في تعبير جاد قاس تفرضه عينان تقيلتان متعبتان بينهما تجاعيد تنطق عن واقع صادق مما يوحي بالهم والإجهاد وذقن بارز قليلا وأذنان كبيرتان، وتلك خصائص تنم عن حاكم يستشعر واجباته ومسئولياته بحكم قيامة على رأس دولة حاكما فردأ دون

سجل مؤقت ۱۸/ ٤/۲۲/٤

جرانیت ر مادی

الارتفاع ١٥٠ سم، العرض ٥٨ سم، الطول ٥٤ سم

طبية ، الدير البحرى ، عثر عليه امام فداء معبد منتوحتب الثاني.

الدولة الوسطى، الاسرة الثانية عشرة، عهد سنوسرت الثالث، حول عام ( ١٨٤٨ - ١٨٤٨ ق.م. )



#### إمنمحات الثالث كاهنا

عثر علي هذا الجزء العلوي من التمثال في موقع العاصمة القديمة الفيوم (شدت) أو كما سماها الإغريق كروكوديلوبوليس أي (مدينة التمساح)، وقد شاع طويلاً أن هذا التمثال من آثار الهكسوس، ولكنه إنما يمثل إمنمحات الثالث الذي يقطع بذلك بمهابة قسماته وتجاعيدها وبروز وجناته وما يقسم به الفم من صرامه مما جعل من التمثال نموذجاً فريدا للنحت الواقعي، فالرأس الرائع يحيط به شعر مستعار غزير ذو أصل قديم تنسدل خصله حتي الكتفين وخلف العنق، ويمتد جسم الصل المقدس الذي فقد رأسه إلي الخلف من فوق الشعر وترتبط اللحية المستعارة المكسورة بشريط بالذقن. ويتشح الملك بجلد فهد تبدو منه الرأس والمخالب علي كتفيه، مثبت بشريط مزدوج

بعرض الصدر أسفل قلادة منيت تتدلي من عنقه ويكتنف الشعر طرفاً صولجانين ينتهى كل منهما برأس صقر يقبضهما الملك الي جانبيه.

ويتمثل إمنمحات الثالث هنا حاكما أزلياً وكاهنا وكان نظرياً منوطاً بها من قبل الأرباب، ويعد ذلك دليلاً آخر علي إيمان هذا العاهل العظيم الذي أقام قرب هرمه في الفيوم معبداً جنزياً ضخماً جامعا لمقاصير كثيرة كرست لعبادة كافة أرباب البلاد، وكان لضخامة هذا المعبد واعجاب زائريه من الاغريق في العصور اللاحقة أن سمي قصر التيه ( لابيرنت ).

سجل عام ۲۰۰۰۱ جرانیت رمادی

الارتفاع ١٠٠ سم، العرض ٩٩ سم

الفيوم - كيمان فارس، عثر عليه عام ١٨٦٢.

الدولة الوسطى، الاسرة الثانية عشرة، عهد أمدمحات الثالث، حول عام ( ١٨٤٢ - ١٧٩٨ ق. م. )

الطابق الأرضي - قاعة ١٦

## إمنمحات الثالث في هيئـــة أبو الهول →

قيل أن لفظ سفنكس، الذي كان عدد الاغريق علماً علي ماسماه العرب أبا الهول في العربية مشتق من عبارة شسب عنخ المصرية بمعني التمثال الحي، وكانت تدل في الفن المصري القديم علي نوع معروف من التماثيل يجتمع فيه الرأس البشري مع جسم الأسد رمزاً علي السلطة العليا التي تجمع بين ذكاء الإنسان وقوة الأسد.

إلي جانب هذا النوع التلقيدي الذي نراه في تمثال أبي الهول بالجيزة عرف نوع آخر برأس كبش علي جسم أسد كتلك التي في طريق الكباش بالكرنك. كما ظهرت تماثيل لأبي الهول للنساء (كتماثيل حتشبسوت المعروض منها بالقاعة ١١ بالدور الأرضي).

ويعد هذا التمثال للملك إمنمحات الثالث واحداً من مجموعة لعلها كانت موجودة أصلا في معبد الربة القطة باستت في تل بسطة، وإغتصبها لنفسه أولاً أحد ملوك الهكسوس ثم نقلت بعد ذلك الي عاصمة الرعامسة في الدلتا (حول عام ١٢٥٠ ق.م.) ومنها الي تانيس عاصمة الأسرة الحادية والعشرين الجديدة فصى عهد الملك بسوسنس الأول (حول عام ١٠٤٥ ق.م.)، وما زالت هذه التماثيل تحمل الدليل على هذه الإغتصابات المتكررة، إذ نقش عليها أسماء نحسى من ملوك الهكسوس ورمسيس الثاني ومرنبتاح وبسوسنس.

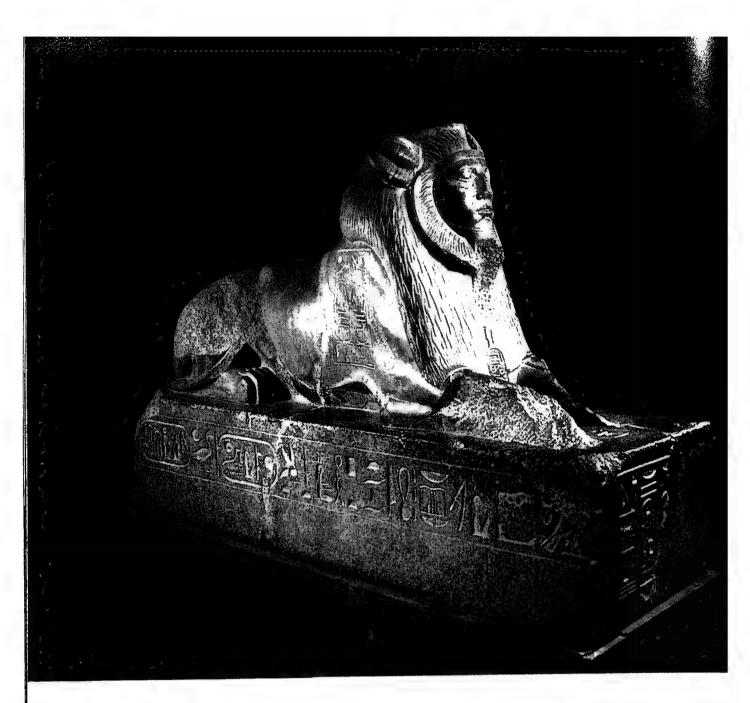

وتمثل ملامح هذا التمثال القوية الرزينة وجه إمنمحات الثالث صاحبه ومعاصره اصلا، تلك الملامح التي رأيناها من قبل في تماثيل أبيه سنوسرت الثالث وذلك بما تنم عنه من عظمة الملكية وحكمتها إذ نستشعر فيها سياسة الغزو الخارجي وإقامة المشروعات الداخلية الطموح كمشروعات الري التي حولت الفيوم الي واحة زراعية خصبة وقد زادت من قوة ملامح النمثال لبدة الأسد التي أستبدلت بغطاء الرأس

الملكي نمس وأتسقت جيدا مع محيط الوجه وزادت من قوة التعبير عن سلطان الحاكم الذي لا يقهر.

كتالوج ٣٩٤

الارتفاع ١٥٠ سم، الطول ٢٣٦ سم، العرض ٧٥ سم

تانيس ( صان الحجر ) عثر عليه مارييت عام ١٨٦٣ .

الدولة الوسطي، الاسرة الثانية عشرة، عهد امنمحات الثانث، حول عام ( ١٨٤٢ - ١٧٩٨ ق. م.)

سجل عام ٣٠٩٤٨ – خشب التمثال : الارتفاع ١٧٠ سم، العرض ٢٧ سم، الطول ٧٧ سم المناووس : الارتفاع ٢٠٧ سم، العرض ٧٠ سم، الطول ١٠٥ سم دهشور، مجموعة المنصحات الثالث الجنزية حفائر دي مورجان عام ١٨٨٤. الدولة الوسطي، الاسرة الثالثة عشرة، حول عام ١٧٠٠ ق.م.

44

لطابق الأرمني – رواق ١١

#### الملكة حتشبسوت

كان بوفاة الملك تحميس الأول أن أصبحت إبنته حتشبسوت الوريثة الشرعية الوحيدة لعرش مصر، غير أن التقاليد كانت تقتضي وريثاً ذكراً يتولاه، ومن ثم فقد تزوجت حتشبسوت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني الذي توفي يافعاً تاركاً للملكة إبنة وحيدة هي نفرورع، وإذا بالعرش يؤول تارة أخري إلي ولد لإبن زوجها من حظيه تدعي إيسة على قامت حتشبسوت وصية علي الملك الصغير ولكنها سرعان ما تقلدت النعوت الملكية في العام الثاني من تولي تحمتس الثالث وحكمت البلاد بإسم ملك مصر العليا والسفلي وحكمت البلاد عشرين عاماً كانت من أزهي عصور الرخاء والسلام. وقد جاء هذا الرأس البديع من أحد تماثيل الملكة الأوزيرية كانت مقامة من قبل الي واجهة الرواق ذي العمد بالطابق الأعلي من معبدها في الدير البحري، حيث كانت تماثيل أخري أصغر قائمة في مشكاوات أقصي ذلك الطابق.

وأرجح مما يوحي به التاج الأحمر الذي نتبين جزءاً من حافته أن تمثالنا هذا قد كان يستند إلى أحد أعمدة الجانب الشمالي من واجهة الشرفة ذات العمد، حيث التماثيل كلها بالتاج المزدوج على حين تتخذ في الجانب الجنوبي التاج الابيض، مع ما يغشي وجه الملكة بصفتها أوزير من طابع مثالي فما زالت ملامحها تضيء بأنوثة واضحة كما في الحاجبين وإخدائهما اللطيف وعينيها النجلاوين مع خط التجميل الممتد، والأنف الدقيق الأقني والخدين الممتلئين والفم الرشيق. حيث ينبعث وميض من ذكاء من ذلك الوجه الذي زادت الألون المحفوظة من حيويته، وشبح إبتسامة فاتنة.

علي أنه ينبغي ملاحظة تماثيلها الأخري وما هو منها في هيئة أبو الهول من الجرانيت الوردي من معبدها الجنزي حيث تعرض في القاعة رقم (٧).

سجل عام ٥٦٢٦٢،٥٦٢٥٩ حجر جيري ملون الارتفاع ٢١ سم، العرض ٥٥ سم.

طيبة – الدبر البحري – معبد حتشبسوت الجنزي – حفائر متحف المتربولينان للفن عام ٢٦ – ١٩٢٧ .

الدولة الحديثة - الأسرة ١٨ عهد حتشبسوت، حول عام ( ١٤٩٠ -١٤٧٠ ق.م.)

# تمثال كا ( القرين ) للملك أو ايب رع حور

تألف شخص الانسان في مصر القديمة من عناصر عدة هي ما عـرف بإسم بـا (الروح) و خـت (الجسد) وشـوت (الظـل) و اليب (القلبب) و رن (الاسم) و آخ (الروح والفطرة الطيبة) ثم كا (القرين أو القوي الحيوية)، ويعد هذا العنصر الأخير كياناً مستقلاً يحل في الانسان ويمده بالحماية والصحة والنقاء ويظل معه حتى موته، ولذلك فقد عمل المصري جاهداً على حفظ جسده حتى تتمكن الكا من الحلول فيه أني ارادت فتتصل حياتها في العالم الآخر. وكان تمثال الكا يستقبل ما ينضد على المائدة بين يدي الباب الوهمي في القبر من قربان. وقد وصف هذا التمثال الرائع له كا الملك آوايب رع حور جليا بالعلامة الهيروغليفية للكا أي بذراعين مرفوعين فوق رأسه، وكان عند كشفه مغطي بطبقة رقيقة من جص ملون تفتت كلها عند تعرضها للهواء. ويخطو الملك هنا بقدمه اليسري عارياً وإن بدت علي الجسم آثار حزام وطرف نقبة كما يتخذ شعراً مستعاراً ينسدل سبطا علي

الكتفين والظهر ولا يغطى الأذنين ولحية مستعارة طويلة مقوسة ومعقوفة الطرف، أما العينان المرصعتان فتضفى على الوجه المعبر مظهراً عامرأ بالحياة بأشفارهما البرونزية وإنسانيهما من البللوري وسط بياض من الكوارتز. وكان التمثال يمسك بيمناه صولجانأ يمتد أفقيأ ومنسأة طويلة بيسراه وظاهر أن الذراعين والساق اليسري واطراف القدمين موصولة إلى الجسم بأوتاد من خشب ويكشف ما بقى من تذهيب على التمثال أن الصولجان والعصا وبعض أجزاء الوجه كان يغطيها رقائق الذهب وقد عثر على التمثال في ناووس في مقبرة تقع إلى الشمال من هرم إمنمحات الثالث في دهشور.





#### بعثة بلاد بونت

تلك خمس من مناظر كانت تكسو الشطر الجنوبي من الجدار الغربي من الرواق الثاني من معبد الدير البحري وتعرف بصفة بونت، في هذه القطع مناظر جليلة القدر من حملة الملكة البحرية في حكمها التاسع (حول عام ١٤٨٠ ق.م.) الي بلاد بونت جنوبي البحر الأحمر ولعلها بساحل الصومال.

كانت هذه الحملة التي إستغرقت ثلاث سنين بقيادة كبير من بلاط الملكة يدعي بانحسي، وذلك لتبادل منتجات بونت بمنتجات مصر كالبخور والمر والعاج والأبنوس والمدهنج (المذي يتخذ فضلا عن التلوين بعامة كحلاً للعيون)، وكالذهب والسام (اي مزاج الذهب والفضة) به كانت تصفح الأبواب وقمم المسلات.

علي أن بلاد بونت وإن ذكرت في نصوص الدولة القديمة، فلم ترد لها مناظر مصورة الإ في معبد حتشبسوت فهي من ثم أول تسجيلاتها المصورة.

وها هو حاكم بونت بارهو مع زوجته آتي بقسماتها المميزة إذ يبدو الرجل نحيفاً ذا لحية مستعارة مدببة، وطوق حول العنق وخنجر يضمه حزام ونقبة قصيرة يتدلي منها هدبتان – أما زوجته ذات القوام الشائه، فقد صورت في واقعية لا تخلو من فكاهة، إذ تتمثل مترهلة كأنما تعاني من مرض الدركوم بما يدل عليه تقوس الظهر وعضون الشحم المتهدل عند الكتف والإليتين والفخدين والساقين مع نحافة الكاحلين والمعصمين، ومن ورائهما أتباع الحاكم يحملون طرائف بلدهما إلي مبعوثي ملكة مصر، مع ما يسترعي النظر من إهتمام واضح فيما هو مصور ومتعين عن قصد في عبارة حمار يحمل زوجته كما ورد في النص المكتوب.

سجل عام ۱٤۲۷٦، ١٩٦٦١

حجر جيري ملون

أقصى ارتفاع لقطعة واحدة ٤٩.٣ سم، أقصى عرض ٤٥ سم

طيبة - معبد الملكة حنشبسوت بالدير البحري.

الدولة الصديشة - الأسرة ١٨ - عهد حسشبسوت، حول عام ( ١٤٩٠ ، ١٤٧٠ ق.م.)





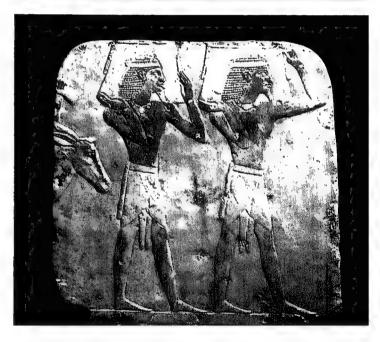

# سنموت ونفرورع

كان سنموت أجل الناس في عهد حتشبسوت كما كان أعظمهم نفوذا فقد رقي – رغم تواضع محتده – إلي أرفع المناصب الرسمية وجمع إلي القابه أكثر من ثمانين لقباً منها متولي ضياع آمون وآمر شئون القصر الملكي، أمين ملك مصر العليا والسفلي وكذلك كان سنموت مربياً ومعلماً للأميرة نفرورع بنت حتشبسوت الوحيدة من زوجها تحتمس الثاني وقد كان بصفته رئيس المهندسين فيما تولي من إنشاء معبدها العظيم بالدير البحري أن اكتسب شهرة خاصه. كما كان مسئولاً عما أنجز من أعمال بالكرنك والأقصر وأرمنت ولذلك كافأته الملكه بمقبرتين في طيبة أرقام ٧١ ، ٣٥٧ وكان ذلك تشريفاً لايتاح للأعلون من الناس علي أن ختام حياة سنموت يكتنفها الغموض وإفتقاد لليقين، ولعله فقد حظوته أو مات حول العام السادس عشر من حكم الملكة. ومحي إسمه عن بعض آثاره ودمر قبره رقم ٧١ ومع ذلك فقد عرف له أكثر من عشرين تمثالاً تفرقت منها ثمانيه بين متاحف مصر وأوروبا وأمريكا تمثله مع الاميرة نفرورع.

ويندرج تمثالنا هذا ضمن ما يسمي بتماثيل الكتلة بمعني أنه نحت في كتلة مندمجة من حجر بعامة في هيئة رجل تتعارض ذراعاه علي ركبتيه متدثراً بعباءة طويلة وقد ظهر هذا النوع من التماثيل أول من ظهر في الدولة الوسطي وإن عرفت الراكعة منها منذ الأسرة الأولىي غير أن بروز رأس الطفلة من عباءة مربيها إنما يقوم تجديداً في الأسرة الثامنة عشر كما تبدي هذه الصله في لمسة مؤثرة إنواد المربى بما أؤتمن عليه.

ويتجلي سنموت هنا شاباً ممتليء الوجنتين بوجه ناعم مستدير وعينين نجلاوين ذواتي أهداب طويلة تمثلت بارزة وأذنين أميل إلي الكبر وفم معتدل ممتليء صغير، أما الطفلة فقد بدا شعرها بجديلة الاطفال التي يتميز بها الأمراء يحليها الصل دلالة علي أنها وريث العرش وقد نقش إسمها في خرطوش إلي جانب رأسها يسبقه لقب (امرأه الرب)، ولقد أتاحت سطوح التمثال مساحة تكفي لنص طويل يعدد من ألقاب سنموت ووظائفه المتعدده فيما يتصل بمنزلة أمون وشعائره وبأعلي التمثال قريباً من منكبي سنموت مجموعتان من نقوش هيروغليفية

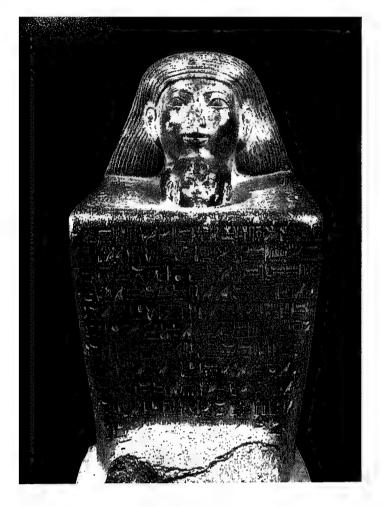

علي أسلوب اللغز في النص الذي يصحبها ويفخر سنموت بإختراع هذه الالغاز بنفسه. وهنا تمثال آخر لسنموت يمثله قاعداً والأميرة في حجرة معروضة في هذه القاعة أيضا.

> سجل عام ٣٧٤٣٨ جرانيت رمادي الارتفاع ١٣٠ سم الكرنك - فناء الخبيئة - عثر عليه ليجران ١٩٠٤ الأسرة ١٨ - عهد حشتبسوت، حول عام ( ١٤٩٠ - ١٤٧٠ ق.م. )

# إيسة أم تحتمس الثالث

ذلك تمثال جذاب الملكة الأم إيسة كان قد قريه إبنها تحتمس الثالث الي معبد آمون رع بالكرنك إذ تجلس الملكة هنا في وضع تقليدي، تستقر يداها علي الفخذين، وتقبض علي صولجان زهري يتدلي من يسراها، وعلي رأسها شعر مستعار طويل يعلوه إكليل مستدير كان قاعدة لريشتين طويلتين علي حين يمثل الصلان تاجي الوجهين القبلي والبحري، أما حلي الملكة فتتألف من قلادة كبيرة عريضة وسوارين وذلك كله في تناغم رائع بين قسمات وجهها وقوامها ومع ما في الجلسة من جمود فليست تخلو من سحر وجمال وقد إستقرت قدما الملكة علي قاعدة هي جزء من كرسيها حيث كتب علي جانبيه نص الإهداء الآله الطيب، رب الأرضين، (من خبررع) (تحتمس الثالث)، حبيب آمون رع سيد عروش الأرضين، صنعه أثراً لأمه، أم الملك إيسة مادقة الصوت (أي المبرأة).

ومن أجزاء هذا التمثال، شأن أغلب التماثيل الملكية، ما كان مموها برقائق الذهب كقاعدة الإكليل ذي الريشتين. ويتضح مما بقي من آثار على الملكة كذلك كانت مذهبة.

سجل عام ٣٧٤١٧ جرانيت رمادي الارتفاع ٥٨٩سم، العرض ٢٥ سم، الطول ٥٢٥ سم الكرنك، فناء الخبينة، كشف ليجران عام ١٩٠٤ الدولة الحديثة – الأسرة ١٨ – عهد تحتمس الثالث، حول عام ( ١٤٩٠ – ١٤٣٩ ق.م.)



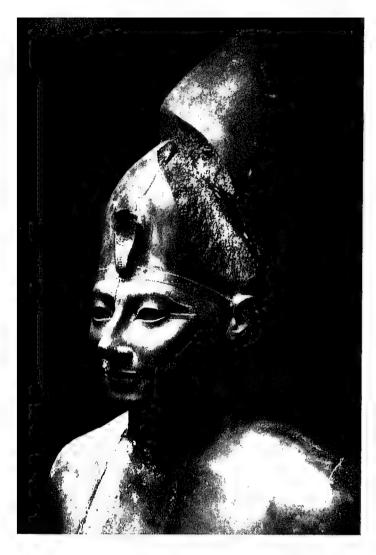

الطابق الأرضي - قاعــة ١٢

# ناووس يضم حتحور البقرة

تبدو حتحور هنا بقرة بلقاء يكتنفها البردي خارجة من جبل الجبانة (بطيبة ) كي تمد الأبرار بما يطلبون من خصب ونماء في مناطق قاحلة مجدبة . وقد توجت بين قرنيها بقرص الشمس والصل وريشتين طويلتين .

وقد عثر علي كل من التمثال والناووس الذي يأويه بالدير البحري حيث كانا مختفيين من تحت الأنقاض بين معبدي منتوحتب وحتشبسوت، وقد كان أثناء إزالتها أن اوصي الأثري إدوارد ناڤيل رئيس عماله بوقف العمل خشية إنهيار بالموقع، إلا أن الإنهيار وقع، حفظت تماثيل لتحتمس الثالث تبلغ زهاء العشرين جاءت من الكرنك والدير البحري وغيرهما، قسمات ذلك الفرعون العظيم الذي يعد أعظم فاتح في تاريخ مصر بأسره.

إذ عمد بعد احتجاب إمتد اثنين وعشرين عاماً فرضتها حتشبسوت عليه فبعد وفاة عمته، بدأ هذا الفرعون برنامجاً معمارياً طموحاً وإستن سياسة خارجية هجومية أسفرت عن سلطان عظيم لمصر علي أنحاء الشرق الأدني القديم، إذ إمتدت حدود مصر بفضل سبعة عشرة حملة سجلت في حولياته بالكرنك و ٣٠ عاما من حكم مستقل من جبل برقلفي الجنوب شمالي الشلال الرابع، حتى أعالى الفرات في الشمال.

ومع ذلك فلا تكاد توحي تماثيل ذلك الملك بهيئة شوامخ التماثيل التي تتجلي فيها روح التسلط حيث لا تظهر مثل الخصائص في غير الرمز التقليدي الأقواس التسعة (أو الاعداء) تحت أقدام جلالته.

إذ تعبر تماثيل تحتمس الثالث بفضل خصائص تطورت من قبل في عهد حتشبسوت تعبيراً صادقا عن مفهوم الملكية، فإذا بالموروث من معاني المثالية والواقعية عن عصور خلت تمتزج في أناقة لم نعهدها من قبل، فتناغمت عناصر الجمال مع إتقان الصنعة فإن التمثال ليحقق متعة المشاهدة حيثما تطلعنا اليه من الظهر، فالجسم مع ما تحلي به من خصائص الملكية التقليدية رشيق، والوجه متألق من تحت التاج الأبيض الذي يعلوه الصل علي حين يضفي علي التمثال أنف أقني وعيون هي أقرب إلي عيون السباع وفم تغشاه إبتسامة غامضة، إحساساً لا ينكر من السمو النبيل.

سجل عام ۲۸۲۳۶ شست ( اردواز ) الارتفاع ۲۰۰ سم الكرنك – فناء الخبينة – حفائر ليجران عام ۱۹۰۶ – ۱۹۰۰

الدولة الصديثة - الأسرة ١٨ - عهد تحتمس الثالث، حول عام ( ١٤٩٠ - ١٤٣٩ ق.م. )



وفي الجدار الأقصى يري تحتمس الثالث مؤدياً سكيبة مصعداً بالحريق قرياناً لآمون رع حيث يصعد العرض إلى اليمين من تحت سماء زرقاء ونجومها الذهبية. وإفريز على الجانبين من زخارف الخكر المستمدة من أصول نباتية إذ يمثل بالسقف المقبي السماء الزرقاء بنجومها .

وعلي عنق تمثال البقرة نفسه إسم إمنحتب الثاني خليفة تحتمس الثالث في خرطوش، علي أن التمثال بأبعاده الثلاثة إنما يمثل منظراً جدارياً معتاداً تحمي فيه الملك القائم عند صدرها، علي حين تُرضع الملك الطفل الراكع إلى اليسار.

وقد كانت عبادة البقرة السماوية في الجبال القاحلة من الشعائر القديمة التي اتصلت بحتحور منذ أقدم العصور إذ كانت ربة جبانة طيبة حيث تعبد في ناووس من صخر، ولعلنا نذكر هنا من عهد منتوحتب أن الأميرات اللاثي دفن عند المعبد الملكي بالدير البحري قد كن كاهنات حتحور كرست حتشبسوت في الدولة الحديثة للربة حتحور داخل سور معبدها الجنزي قدساً كان خاتمة المطاف لموكب الزورق المقدس مقبلاً من الكرنك في عيد الوادي الجميل ثم كان أن أغلق تحتمس الثالث ذلك المعبد ودمر كل أثر للملكة حيث شيد معبداً أغلق تحتمس الثالث ذلك المعبد ودمر كل أثر للملكة حيث شيد معبداً جديداً إلي جوار مصلي حتحور بقرة السماء لاستقبال زورق آمون في محديداً إلى جوار فق ما ورد في مخريشات المنطقة حتى عصر الرعامسة إذ دمرت الزلازل المعبد فدفن مدخل مصلي البقرة المقدسة.

سجل عام ۲۸۵۷۶ و ۲۸۵۷۵

حجر رملي ملون

الأتفاع ٢٢٥ سم، العرض ١٥٧ سم، الطول ٤٠٤ سم

الدير البحري، معبد تحتمس الثالث حفائر جمعية الاستكشافات البريطانية بمصر عام ١٩٠٦ الدولة الحديثة – الأسرة ١٨ – نهاية عهد تحتمس الثالث وبداية حكم أمنحتب الثاني، حول عام ١٤٤٠ ق.م.

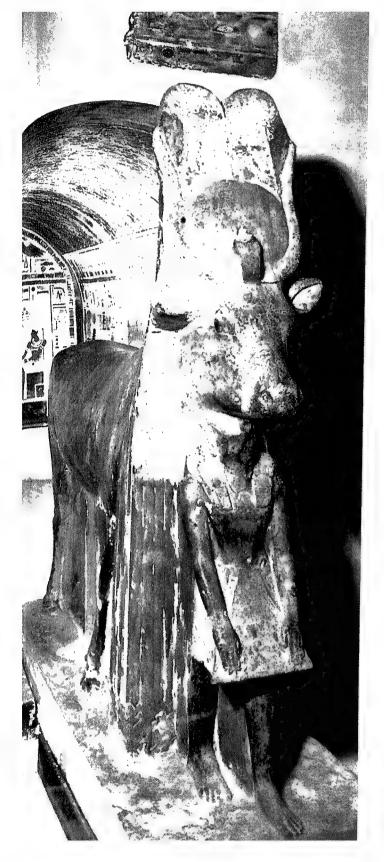

#### أمنحتب بن حابو

ينسب هذا الرجل المرموق إلي أسرة متواضعة من مدينة أتريب ( بنها ) بالدلتا، وكان قد بدأ سلكه الوظيفي كاتباً للمجددين في بلاط الماك أمنحتب الثالث بطيبة، فكان أن أدت به مواهبه الإدارية وتوقده إلي ترقيات كثيرة أبلغته طائفة من أرفع مناصب البلاد وتشهد جهوده البنائية في الكرنك والأقصر وجبانة طيبة علي عبقريته وما حمل من مسئوليات كبري إذ كان لكافة الأعمال الملكية، أما شهرته كحكيما، فقد إمتدت في مصر القديمة اجيالاً من بعده حتى عبد مع إيمحتب الشفاء، إذ كرس لهما في عصر البطامة مصلي في أقصي الطابق الثالث من معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقد أذن لأمنحتب في حياته – فضلا من الملك – بإقامة تماثيل له في المعبد الكبير لآمون بالكرنك من الملك – بإقامة تماثيل نه في المعبد الكبير لآمون بالكرنك معبده الجنازي في موقع كان مقصوراً علي المعابد الملكية كما نقر له معبده الجنازي في موقع كان مقصوراً علي المعابد الملكية كما نقر له قبر فسيح في جبانة طيبة.

#### أمنحتب بن حابو شابأ

عثر على تمثال أمنحتب بن حابو في شبابه مع تمثالين للوزير بارعمسو أسفل السلم شرقي الصرح العاشر بالكرنك، وفيه يبدو في جلسة الكاتب متقاطع الساقين في مظهر أريد به تمثيل عظيم مثقف دون أن يكون بالمضرورة كاتباً ليس غير وقد نجح النحات في جلاء الشباب وكريم المكانه بما أضفي على محياه من جد وعزم وأكتسب من قوة البدن مع طيات شحم شاع بيانها وتتبين في الشعر المستعار خصلات مائجة تنتهى بجدائل تغطى جبهته حتى حاجبيه الكثيفين حيث تنحسر نحو الكتفين مخفية جزءاً من الأذنين، إذ تنحني رأسه قليلا على بردية مبسوطة في حجرة يقرأ نصاً معتدل تحت نظره هو، وقد تدلي من كتفه الأيسر لوح به تجويفان امحبرتين أحدهما للون أحمر والآخر المون أسود، وذلك فضلا عن اوح آخر مستدير على ركبته اليسري ويذكر النص على جسده إسم أمنحتب الثالث الشخصى وإسمه التاجي ويذكر النص على البردية إسم وألقاب أمنحتب بن حابو كما يذكر التماثيل الملكية الكبيرة التي أقامها غربي طيبة ولعل في ذلك إشارة إلى معبد أمنتحتب الثالث الجنزي حيث يقوم الآن تمثالا ممنون في نقوش القاعدة يعلن أمنحتب بن حابو عن قدرته شفيعاً لدي آمون رع يرفع دعاءهم اليه.



سجل عام ٤٤٨٦١ جرانيت رمادي الارتفاع ١٢٨ سم، العرض ٨١ سم، الطول ٧٧ سم الكرنك، الصرح العاشر، عثر عليه ليجران عام ١٩١٣ليجران

# لوحة نب نختو وأسرتــــه

كان تل سدمنت الجبل منذ الدولة القديمة جبانة لمدينة ( إهناسيا المدينة ) هيراكليوبوليس وكانت تسمي حينئذا نني نيسوت علي الشاطئ الغربي للنيل عند مدخل الفيوم ثم إستؤنف الدفن فيها تارة آخرى في الدولة الحديثة.

وقد كان إلي جانب المقابر مصلي جنزي لشعائر أسره كهان حري شف معبود إهناسيا المتمثل في صورة الكبش ومنهم نب نختو صاحب هذه اللوحة الملونة وكان كاهن للربه سخمت وكاتباً ملكيا ومشرفا علي الماشية وكانت تقام خلف غرفة صغيرة في المصلي مع مائدة أمامها (معروضة هنا أيضاً) بإسم آون موسي أبي نب نختو كما كان علي خطوات منها تمثال لكاتب يدعى مين موسي يواجه مدخل الغرفه.

وعلي هذه اللوحة ذات القمة المقوسة تصاوير عند القمة عيني وجات تكتنفان بعلامة أو حلقة شن رمز الحماية.

ومن تحتها نطق ثلاثة من مناظر القربان حيث يري في النطاق الأعلي نب نختو في صحبة زوجته شريت رع يقربان إلى حمية سنفر.

وكان سنفر يشغل مناصب عدة منها كبير كهنة هليوبوليس وكبير الكهنة ورئيس الحرفيين (في منف)، ها هو هنا علي كرسيه أمام مائدة وقرده الأليف من تحته متشحا في زينته جلد فهد وشعر مستعار وقلادة متقنة لطيفة وفي النطاق الأوسط يري نب نختو تارة آخري مع زوجته يحرق بخورأ ويصب ماء طهوراً علي زهور السوسن بين يدي أبيه كاهن حري شف آمون مس بن يعح موسي وأمه إيوتي.

وفي النطاق الأسفل أمنحتب بن نب نختو وكان كذلك كاهناً لحري شف في جلد الفهد أمام أمه شريت رع يصب ماء التطيهر علي أبيه وجدته لأبيه إيوتي. أما الأسطر الثلاثة عدد قاعدة اللوحة فصيغة يتقرب بها نب نختو قرباناً للأرباب حري شف وأوزير وللتاسوع العظيم وكا الكاهن الأعظم سنفر والكاهن آمون مس أبيه

سجل عام ۲۹۹۳

حجر جيري ملون

الارتفاع ١٠٩ سم، العرض ٢.٩٥ سم، السمك ١٤ سم.

من سدمنت الجبل - حفائر فلندرز بتري لبعثة المدرسة البريطانية للآثار في مصر عام ١٩٢١.

الدولة الحديثة - بداية عصر الأسرة ١٨، حول عام ١٥٥٠ ق.م.



# أمنحتب بن حابو شيخا

ويمثل هذا التمثال الثاني أمنحتب بن حابو شيخاً حكيماً حاكته التجارب وهو يتخذ شعراً مستعار طويلاً مموجاً منحسراً عن الآذنين ويحف بوجه نحيل في تعبير متأمل علي أن طيات الشحم قد اختفت من الجسم المتشح بنقبة طويلة مثنية أسفل الصدر وقد إستقرت كفاه مبسوطتين علي الركبتين في وضع الصلاة. وقد بلغ هذا التمثال أقصي الواقعية التي تنطق عن شخص بذاته ويتحدث النص ببعض عبارات عن سيرته وإمتداح فضائله ذلك الرجل العظيم، أنه بلغ من عمره الثمانين حين نحت التمثال وأنه يأمل في بلوغ سن الحكمة أي مائة وعشر سنين.

سجل عام ۲۸۳٦۸

جرانيت رمادي

الارتفاع ١١٧ سم، العرض ٧٠ سم، الطول ٧٨ سم.

لكرنك، عثر عليه شمالي الصرح السابع ( فناء الخبيئة ) حول عام ١٩٠١

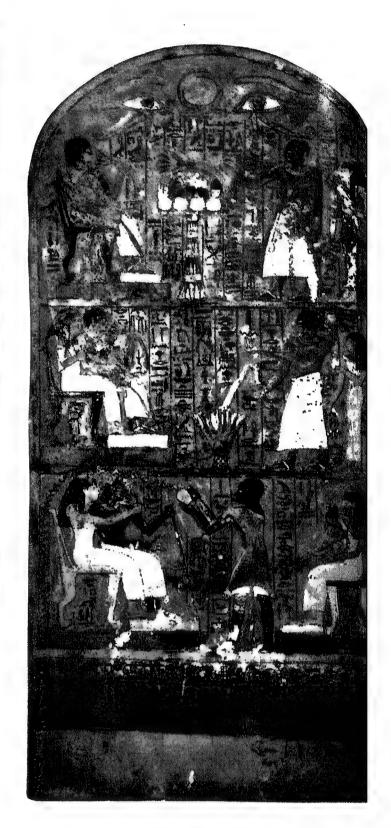

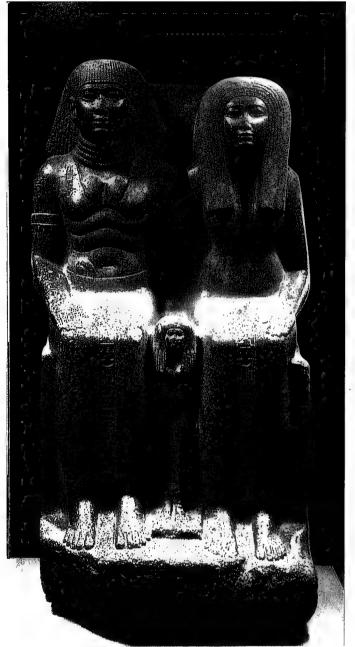

الطابق الأرضي - قاعة ٢ ٢

# سنفر وسنناي

كان سنفر عمدة المدينة الجنوبية (طيبة) في عهد أمنحتب الثاني، وماتزال غرفة الدفن بمقبرته في طيبة (رقم ٩٦) تزخر بمناظر الحياة الأخري الشيقة فيها وسقفها المصور بمناظر الكرم والتي تجلو ثراء ذلك الموظف الكبير.

# وقد منح سنفر حق إقامة هذا التمثال المزدوج بمعبد الكرنك علي ما كسان علي الأسلوب المعاصر في التماثيل الملكية (انظر تمثال تحتمس الرابع المزدوج وأمه تي - عا والمعروض في هذه القاعة)، ومن ثم كان في إستطاعة سنفر أن يتلقي قرابين الزائرين ودعواتهم كان في استطاعة سنفر أن يتلقي قرابين الزائرين ودعواتهم

وكان كذلك فخورا بأنه (حظي الملك) الذي اهدي قلادة الشرف من الذهب الصب فضلا عن تمائم كهيئة القلب وكانت من أمارات منصبه الذهب العبها في تمثاله هذا وفي المناظر الملونة من مقبرته.

ويجلس سنفر وزوجه سنناي علي أريكة ذات عالية الظهر متشابكة أذرعهما حيث يتخذ الزوج شعراً مستعاراً كثا تتدلي خصلاته المرجلة حتي الكتفين ولا تغطي الأذنين، وتنم عن رجل في منتصف العمر ذي ملامح جادة، وينطق بأن صدره الممتليء وطيات الشحم في جذعه عن نعمة ورخاء علي نمط دخل الفن المصري منذ الدولة الوسطي وظل مستحباً في الأسرة ١٨.

إما سنناي والتي كانت تحمل لقب المربية الملكية، فتتخذ شعرا مستعارا ذا جدائل طويلة تغطي الآذان، كما تتحلي بقلادة عريضة ورداءا طويلا بحمالتين، واشرق وجهها بابتسامة شاحبة.

وفيما بين تمثالي الزوجين يقف تمثال موت - نفرت إحدي بنات سنفر بشعرها مستعار ينتهي بجدائل تنتشر علي كتفيها، وقد مثلت مرة أخري في نقش علي الجانب الايمن الكرسي راكعة أمام مائدة القربان، تشم سوسنة وخلفها نص القربان، وعلي الجانب الأيسر منظر مشابه تظهر فيه أختها نفرتيتي.

وعند كتف سنفر الأيمن نقش خرطوشا أمنحتب الثاني كما يجري علي ملابس الزوجين نصوص القريان المعتادة بما تطلب ( من مليون من الخبز والجعة والنبيذ والثيران والطيور وكل شئ جميل وطاهر) لكل منهما.

وجدير بالذكر أن هذا المتمثال من الأمثلة النادرة التي تحمل توقيعاً في الفن المصري القديم اذ نقش كل من أمون مس و جد - خنسو إسميهما على الجانب الأيسر للاريكة.

سجل عام ٣٦٥٧٤ حجر جرانيت أشهب الارتفاع ١٢٠ سم الكرنك، شمال بهو الاعمدة الأكبر، حفائر مصلحة الآثار المصرية عام ١٩٠٣ الدولة الحديثة – الأسرة ١٨ – عهد أملحتب الثاني- تحتمس الرابع، حول عام

٨٦

( ۱٤٣٩ - ۱٤٣٩ ق.م. )

# ثاي رئيس الحظائر الملكية

يعد هذا التمثال من غير شك – أروع ما ورثنا من صغري تماثيل عليه الأسرة ١٨ بما حفلت به من روائع النحت وأشدها إغراءاً. إذ يبدو بما هو عليه من حساسية ودقة كأنما يجسد في أبعاد ثلاثة روائع النقوش في قبور معاصريه في طيبة ( من أمثال رع مس – حرو—ف – خعم حات ) .إذ تنم قسمات الوجه الوسيم المتناسق عن جمال رفيع وتشكيل رقيق حيث يعلو العينين اللوزيتين جفنين مقبيين بمتدان إلي الجانبين بخط كحيل، ولا يكاد الأنف يبرز كثيراً وذلك علي فم ممتليء حساس، وخدود بصة . أما الشعر المستعار ففي جدائل تنتهي بخصلات صغيرة بارع نقشها، وتتألف البنيقة من أربعة صفوف من حلقات من ذهب صب كان مثلها يهديه الملك إلي كبار موظفيه علامة علي الإمتياز والجدارة .

ويلبس ثاي قميصا مثنياً كماه ، ونقبة كذلك ذا ثنايا حيث ينعقدان حول الوسط بمنطقة تلتف من حوله مرتين، يتدلي أحد طرفيها من أمام

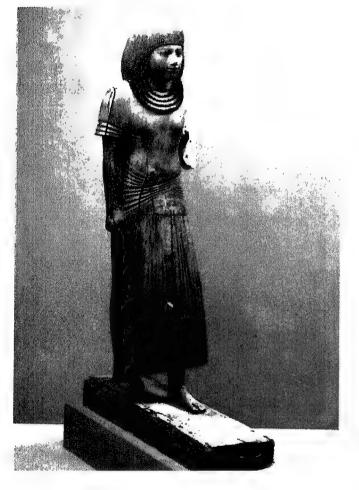

والآخر مربوط عند البطن.

وقد كتبت صيغة القربان التقليدية مع اسم ثاي وألقابه علي الجزء الأمامي للنقبة والسطح الأعلي من القاعدة، وقد عثر علي هذا التمثال ملفوفاً في كتان وكان مغشي بطبقة رقيقة من جص كأنما نحت من حجر جيري، ثم نظف عام ١٩٣٥، حيث ظل جزءمن غلالة الكتان ملتصقا بالذراع اليسري الذي كسر أغلبه.

سجل عام ۳۳۲۵۵ أبنوس

19

. - - - الارتفاع ٥٨ سم، الطول ٣٣٣،٨ سم، العرض ١٠,٢ سم

سقارة، عثر عليه قيكتور لوريه عام ١٨٩٩ الدولة الحديثة، الاسرة ١٨، عسهد أمنحتب الثالث، حول عام ١٣٨٠ ق.م.

الطابق الأرمني - قاعــة ١٢

#### لوح أمنحتب الثالث

قام هذا اللوح أصلاً في فناء معبد أمنحتب الثالث الجنزي بطيبة وكان من أكبر معابد المنطقة وكان مشيداً من الحجر الجيري الأبيض الجميل وكان قد تم فكه قديماً لإمداد أبنية أخري بطيبة منذ عصر الأسرة ١٩ وما بعدها، حيث نقل مرنبتاح كثيراً من احجاره من أجل معبده الجنازي ومنها هذه اللوحة، وقد كانت أفنية المعابد حافلة بالتماثيل واللوحات ملكية وغير ملكية.

وتصور هذه اللوحة إنتصار الفرعون علي أعدائه، بما في النطاق الأول منها من مناظر تقليدية معروفة. إذ يري تحت قرص الشمس المجنح منظران متماثلان يقرب في إحداهما الملك وهو في زي الإحتفالات ماعت رية العدالة الي اليسار وإناءي نبيذ الي آمون الي اليمين. وذلك بما تميزت به من عينين لوزيتين علي ملامح رقيقة ووجه وسيم، وإن كشط شخص آمون علي عهد أخناتون ثم رمم في عهد سيتي الأول الذي أصاف النقش الخائر.

علي أن النطاق الثاني أهم منزلة من حيث المنظرين المتماثلين إذ يقف الملك في عجلته بجيادها في ظل الربة العقاب نخبت ناشرة جناحيها من فوقه إشارة إلي حمايتها مانحة أمنحتب الثالث رموز الحياة والثبات والسلطان حيث يتخذ الفرعون التاج الأزرق (خبرش) والصل ويلبس نقبة ذات ثنايا ولسان يتدلي منها، ممسكاً بالأعنة وقوس وسوط، ومن خلفه جعبة معلقة للسهام، وأخري أكبر حجماً مثبتة في هيكل العجلة وإذ تكر الخيول المطهمة مندفعة في زينة من ريش النعام وجلال أحمر على الظهر.

وفي الأيسر تري الجياد وهي تطأ أعداء من الآسيويين، وذلك كله في نسق باهر اصفاه خيسال الفنان المصري وإبداعه على هذا العالم المضطرب الذي فتحه فرعون حيث تراكبت جثث الأعداء المتشنجة بعضها فوق بعض في كل مكان، بل تتدلي من عجلة جلالته، ومن حيث تبدو الوجوه المعبرة مجابهة على خلاف مألوف المصريين في الفن، فلقد كان عالم الآسري في نظر المصريين خاسئا حقاً معينا على بيان التناقض الحاد مع مفهوم النظام الفرعوني مع إتاحة لمحة للفنان يتحرر فيها من جمود الأعراف الرسمية.



وعند قاع اللوحة إفريز من طيور الزقزاق الرخيت بأذرع بشريسة رمزاً للشعوب كافة في تعبد لاينتهي للفرعون، ويصف النص في ختام اللوحة تلك المناظر بقوله كافة البسلاد وكافة الولايات وكافة الشعوب من بلاد النهرين وأرض كوش ( أثيوبيا ) الخاسئة ورتنو السفلي ( سوريا وفاسطين )، تحت قدمي هذا الآله الكامل مثل رع ابداً.

سجل عام ٣١٤٠٩ حجر جيري الارتفاع ٢٠٦٥ سم، العرض ١١٠ سم طيبة، عثر عليها في معبد مرنبتاح الجنزي فلندرز بتري عام ١٨٩٦ ( معاد استخدامها ) الدولة الحديثة - الأسرة ١٨ – عهد أمنحتب الثالث حول عام ( ١٤٠٣ – ١٣٦٥ ق.م.)

يدي منظرين لإنبوفي هيئة إبن آوي، علي حين نقش الجانبان بصيغة القربان: المعتادة دعاء لكا (قرين) أمون إم إينت.

سجل خاص ۱۱۷۳۲/ ؟ حجر جيري الارتفاع ۱۶۸ سم، العرض ۱۰۹ سم سقارة، مقبرة أمون ام اينت، سجلت بالمتحف عام ۱۹۲۴. الدولة الحديثة، نهاية عهد الاسرة ۱۸، حول عام ۱۳۱ ق.م.

الطابق الأرضى - رواق ٧

#### لوحة أمون إم إينت

جادت جبانة سقارة علي مدي عصور التاريخ المصرى المجيد بما كشفت عنه من ذرا الفن الرفيع نقشاً ونحتاً وها هنا من أواخر الاسرة الثامنة عشر لوحة من مقبرة أمون إم إينت، حيث دفن قرب هرم تتيي شمالي الجبانة كان إبناه بتاح موس وإمن إم حب قد اهدياها إليه، وذلك من حيث أسلوب النقش فيما بعد العمارنة، إذ بعثت موضوعات تقليدية أقدم دونما هجر مطلق لما دخل من تجديدات فنية أيام العمارنة بغضل نجاحها فيما أشاعت من تلقائية ورشاقة ناطقة.

وتمثل النقوش الدقيقة في النطاق الأول هنا منظرين للعبادة حيث يتقرب أمون إم إينت وزوجة تاحسي بشعر مستعار وملابس أنيقة بالدعاء إلي أوزير الي اليسار وبالقربان إلي رع حور آختي إلي اليمين. وفي النطاق الأسفل الحافل بالصور يمسك الزوجان بالزهور أمام مائدة كبري للقربان، ومن تحت كرس الزوجة قرد يقع عند سلة يلتهم ما تناثر من فاكهتها. ويتقاطر بين يدي الزوجين أحد عشر شخصاً من أهل بيتهما في صفين.

فأما الرجال الثلاثة الأولون في الصف الأعلي وهم في زي الكهان حليقة رؤوسهم فمن أبناء الزوجين حيث يقرب الكافة ماءاً وبخوراً وزهوراً وفاكهة وخبزاً وكعكاً واوزاً وبطأ بل وشادناً جاثماً بين ذراعي حامله وقد تجلي الشعر المستعار دقيقاً رائع التصوير شأن ثياب الكتان الشفيف ذي الثنيات، ويحف اللوحة اطار بارز مزخرف اعلاه بمنظرين يمثلان أمون إم إينت وزوجه راكعين يرفعان أكف بين

ANTICONSTITUTION OF THE PARTY O



# الطابق الأرمني - رواق ٧

#### 9 1

# موكب جنزي

أخذ لا شك هذا المنظر الرائع بنقوشه البديعة من مقبرة من عصر الرعامسة بسقارة، وقد كنا رأينا أن تصوير الحركة والإيقاع السريع إنما كان تراثا من عصر العمارنة حيث اكتسب شعبية واسعة النطاق في العصر التالي، وقد كان في منطقة بأسرها من سقارة أن كشف عن طائفة من مناظر بارزة من هذا النمط المعبر المفعم بالحياة من عصر ما بعد العمارنة.

ونري هنا رقصاً توقيعياً على دق الدفوف حيث تهز جماعة من النساء رؤوسهن وشعورهن المستعارة في تزامن مع اقدامهن وإلى جوراهن فتاتان صنغيرتان يتطاير شعرهما مع النسيم وهن يرقصن في عصبية مع صجيج المصفقات إذ يرحبن جميعاً بالموكب المتقدم في خطوات واسعة ( وثمة موكب مشابه يصحب الجنازة من الدولة الحديثة في قبور وسرحات ورع موسي في جبانة طيبة وفي مقبرة باحري بالكاب).

ويتقدم رجل في نقبة قصيرة يحمل عصا يوجه المركب مع رفيق له إلى جواره يتبعهما رجال حليقة عوارضهم ورؤوسهم في نقبات طويلة ذات ثنيات ومن خلف الموكب بعض من عليه القوم في أزياء أنيقة يرفعون أيديهم كافة تعبيراً عن السرور وقد نجح الفنان بمهارة في تصوير تعاقب الأذرع في كل من الفريقين المتقدم والمتأخر من الرجال.

سجل عام ٤٨٧٢ حجر جيري الارتفاع ٥١ سم، الطول ١٠٥ سم من سقارة، وجدت حيث أعيد إستعمالها في مقابر العجول عام ١٨٥٩. الدولة الحديثة، الاسرة ١٩، حول عام ( ١٣٠٠ – ١٢٠٠ ق.م.)



# أخناتون يقدم نضد القربان

حكم أخناتون مصر وكان أصلاً يسمي أمنحتب الرابع سبعة عشر عاماً ولعله شب وتعلم في إيونو ( هليوبوليس – عين شمس ) مركز عقيدة الشمس حيث تأثر بتعاليم كهنوتها وأدرك شأن أبيه وجده من قبل قوة كهنة آمون رع ونفوذهم في طيبة فما أن توج ملكاً حتى عمد إلي تغيير العبادة الرسمية من آمون رع إلي أتون الآله الواحد ونقل عاصمة مصر من طيبة إلي مقره الجديد في آخت آتون في مصر الوسطى ( تل العمارنة ) .

وهاهنا أخناتون يقف حاملاً نضد قربان لآله الشمس آتون في موقف مماثل لموقف الملك الممثل آله النيل. أما النضد فقد نقشت بما يصور الأطعمة وزهور السوسن.

وفي هذا التمثال خاصة تري ملامح الوجه وقسماته مبرأه كثيراً من التشويه أو المبالغة بالقياس إلي ما يري في آثار أخري لأخناتون. ومع ذلك يستطيع المرء التعرف علي الملامح المميزة لذلك الملك من حيث إستطالة الوجه وإتساع الحوض وإمتلاء الفخذين علي أن وجهه هنا علي خلاف تماثيل ونقوش له اخري إنما تكشف عن مشاعر الإطمئنان والرضا وهو يتخذ التاج الأزرق (خبرش) حيث أعد هنا من قطعة منفصلة من الحجر وفق سنة شاعت في عصر العمارنة كما يلبس نقبة قصيرة مثناه ونعلاً.

وقد كان معتاداً في تماثيل الرجال تقدم الساق اليسري غير أن أخداتون هنا يفرض وقفه مخالفة يضم قدميه وذلك فصلا عن تجديدين آخرين في هذه الحقبة هما في ثقب الاذنين وخطوط علي العنق في تفاصيل لم تظهر من قبل في النحت الرسمي.

سجل عام ۲۳۵۸۰

حجر جيري

عثر عليه بواسطة بعثة جمعية الشرق الالمانية عام ١٩١١ في منزل بتل العمارنة. الدولة الحديثة، الاسسرة ١٨ عهد أخداتون، حول عام ( ١٣٦٥ - ١٣٤٩ ق.م.)

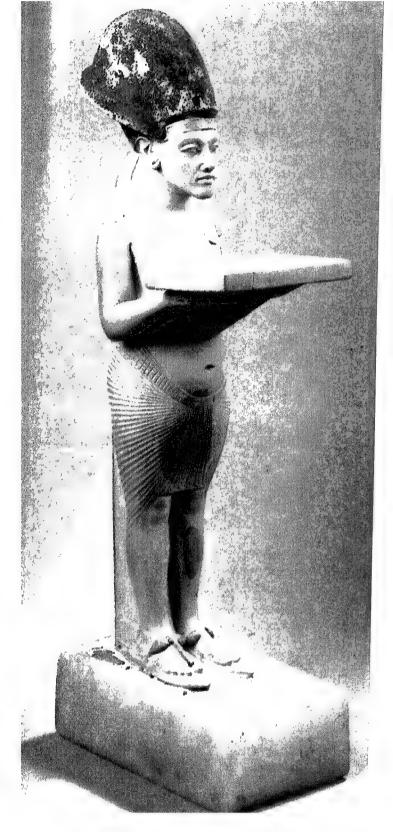

# رأس غير مكتمل للملكة نفرتيتي

ليس يعرف غير القليل عن أسلاف الملكة نفرتيتي زوجة الملك أخناتون الجميلة وأم بناته الستة اللائي ظهرن في المناظر تباعاً وكانت قد طرحت في ذلك فروض كثيرة إنتهت اليوم إلي اتفاق عام بأنها سليلة أسرة مصرية عريقة كما إرتضت ما دعا إليه زوجها من إصلاحات دينية ووقفت إلي جواره في كافة الإحتفالات الرسمية وأنها ساندت وأعتنقت معه دينه.

وقد كان هذا الرأس بجماله الفائق جزءاً من تمثال مركب من أجزاء نحتت كل منها علي حده ليجمع بعضها إلي بعض حين ينتهي وذلك علي أسلوب إستحدث في مراسم عهد أخناتون.

ولا شك فيما كان مستقراً علي هامة الرأس الخشنة من تاج مختلف المادة حيث لا تزال خطوط التصميم ظاهرة علي أن النحت وإن لم يكن مكتمل فإن التمثال تحفة فنية رائعة من النقاء والإنزان، إذ يكشف عما ساير فن أخناتون الثوري - حيث صورت نفرتيتي شأن سائر الأسرة بتشوهات العصر. حرص لم يتوقف بحثاً عن المجال الخالص ولانكاد نجد قطعة أخري في النحت أخرجت الوجه البيضي بهذا الأسلوب الأخاذ إذ يشف عن حساسيه إمرأة رفيعة النفس إستطال علي الفطرة حاجباها إلي الصدغ حيث إنسق البروز من فوق علي الحاجبين مع عظام الوجنتين والعيون المسبلة والفم الغامض في نسب متناغمة.

وما من شك في أن هذا الرأس أجمل ما لدينا من تماثيل الملكة وهل ذلك لغياب اللون في العيون بما يضفي ذلك عليها من طابع ثاقب غامض مع اللون الطبيعي لحجر الكوراتـزيـت، فكان أن تميـزت تلك القطعـة بسحر خفي أشاع في كل جزء منها من الجاذبيـة ما يماثل ما في رأس نفرتيتي الشهير بمتحف برلين من جمال وإشعاع لا سبيل إلى مقاومته.

سجل عام ٥٩٢٨م كوارتزيت بني الارتفاع ٣٥٠٥ سم تل العمارنة – وجد في موسم الفنان -- حفائر جميعه الكشوف المصرية عام ١٩٣٢. الدولة الحسديثة – الاسرة ١٨٠٠ عسهسد أخناتون، حسول عسام (١٣٦٥ – ١٣٤٩ ق.م. )

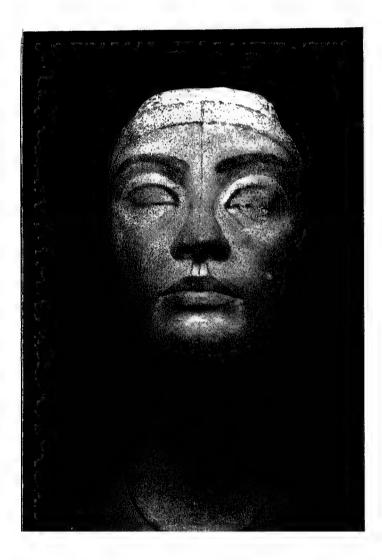

# أخناتون وأسرته

عثر علي هذا اللوح المنقوش بمنظر قربان بين أنقاض المقبرة الملكية حيث يقرب الملك والملكة طاقات السوس لآتون كما أن هناك زهرات أخري علي قواعد عالية حيث يرسل آتون أشعته التى تنتهى بأيد بشرية تهب علامات الحياة عنخ والرخاء واس بل إن منها يدأ تضم الملك من تحت ذراعه اليسري. ومن خلف الزوجين تعزف الإبنة الكبري محريت آتون التي تتبعها. أما نفرتيتي فتضع شعراً مستعاراً طويلاً مكت آتون التي تتبعها. أما نفرتيتي فتضع شعراً مستعاراً طويلاً معصوباً بإكليل مزخرف بالصلال من فوقه قرنان يكتنفان قرص الشمس وريشتين عاليتين وتكتسي الإبنتان بأردية طويلة شفافة تنم عن الجسد، كما تتخذان الشعر المستعار بالخصلة الجانبية ويتوج المنظر دعوات موجهة إلى آتون مع ألقاب كل عضو في الأسرة. وكذلك شوهت هنا القدود كإنما هي صور ساذجة إذ تكشف عن جبهة تلسحب لخلف وذقن بارز وشفاه مكتنزة وآذان كبيرة وعيون ضيقة مستطيلة مندرفة ووجنات بارزة وقدود نحيفة وأرداف كبيرة غير سويه.

إذ يناقض هذا النوع من التصوير ما التزمته التقاليد بحيث نتساءل إن كنا حقا بصدد أجسام مشوهة صورت ببساطة في أسلوب من المبالغة. وكان النقش يوماً ملونا حيث توحي بقايا شبكة من خطوط حمراء بأن هذا اللوح إنما كان نموذجاً للمثال المكلف بزخرف القبر الملكي. سجل مؤقت ١٢٦/١١/١٠

بجر جيري ملون

الارتفاع ٥٣ سم، العرض ٤٨ سم، السك ٨ سم تل العمارنة، حفائر مصلحة الاثار المصرية في حجرة بالمقبرة الملكية عام ١٨٩١ . الدولة الصديشة – الاسبرة ١٨ – عسهد أخذاتون، حسول عسام ( ١٣٦٥ – ١٣٤٩ ق.م. )

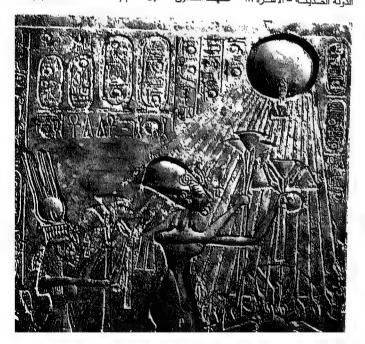



\$ a الطابق الأرضي - قاعة ٣ و أس لأميرة

كان بين أسلوب العمارنة الأول من أقصي التشويه إلي رد الفعل التوفيقي أن نشأت في العمارية مرحلة وسطي إستطاعت تعديل الأول وتنشيط الثاني إلي إبتداع صيغة جديدة إطاقت في نجاح روح الإصلاح. ولعل في رأس الأميرة هذا وحده ما يكفي لبيان هذا الإتجاه، إذ يمثل مزيجا موفقاً بين الأسلوب الذي أتبع في تماثيل (أمنحتب الرابع - إختانون) من إستطالة الجمجمة وخشونة المظهر وبين ما أضيف من لمسات محسوبة إلي صورة نفرتيتي، فكانت النتيجة عملاً علي أرفع الدرجات التي لم يفقده التعبير الناعم من إشعاعه الروحي، ولعل التمثال يصور مربت آتون إبنة أخناتون الكبري إذ نتصدي كذلك هنا لرأس من تمثال مركب فتشهد أسفل الرقبة السيخ الذي تثبت به الرأس في جذع نحت منفصلا.

سجل عام ٤٤٨٦٦ كوارنزيت بني الارتفاع ٢١ سم تل العمارنة، عثر ت عليه بعثة جميعه الشرق الالمانية في مرسم الفنان تحتمس عام ١٩١٢، الدولة الحديثة - الاسرة ١٨، عهد أخناتون، حول عام ( ١٣٦٥ - ١٣٤٩ ق.م.)

#### أخناتون واسرته يقربون لآتون

أختلف مفهوم معبد آنون سواء في التصميم والبناء عن المعبد التقليدي المصري إذ كان معبد آمون رع علي سبيل المثال مغلقاً يخفي حجرات معتمه علي حين كان معبد آنون مكشوفا كله المسماء ولذلك كان الآله الذي يراه الكافة مضيئا أقصي أركان الأرض علي مدي النهار متسقا مع الدين الجديد ومن ثم لم تعد هناك أشكال ربائية سواء بشرية أو خلاسية إذ يتجلي إلمه الشمس وحده في هيئة قرص الشمس خلاسية إذ يتجلي إلمه الشمس وحده في هيئة قرص الشمس الذي تنتهي أشعته بأيد بشرية (آخر الآثار البشرية) تنشر الخير الدي تفيضه على الإنسان فتأتي الأشعة بالحياة والمرح والرخاء وتكشف عن الجمال وتتغور إلى أعماق البحار.

وهنا علي اللوح المنحوت نري أخناتون وأسرته يؤدون الشعائر بشخوصهم جهرة تحت أشعه آتون. حيث يؤدي الزوجان الملكيان سكيبة للآله علي حين تهز إبنته مريت آتون الصلاصل ونري الجسوم مشوهة: وجه مستطيل وعنق نحيل وصدر مستدير ووسط نحيل دقيق وإعجاز ضخمة. ويتخذ الملك تاج الصعيد الأبيض محلي بالصل، وهو في نقبة مثناه تتدلي حتي الركبتين ثم نعلين. وتلبس الملكة قلسوة، الحافة منتفضة مقواه كالصره تضم شعرها ويكشف رداؤها المثني الطويل المعقود تحت الصدر عن شفافية تبدي جسدها من تحته. ومن ورائها الاميرة مريت آتون في ردائها الشفاف وشعرها المرجل بجديلتة لجانبية. وفق مألوف الأميرات وقد كان هذا اللوح جزءاً من سور طريق يؤدي إلي القاعة الكبري من قصر أخناتون.

سجل مؤقت ٢٠/٢٦/١٠/٣٠ مرمر مصري الارتفاع ١٠٢سم، العرض ٥١ سم تل العمارنة، عثر عليه فلادرز بنري في القصر الملكي عام ١٨٩١. الدولة الحديثة – الاسرة ١٨، عهد أخناتون، حول عام (١٣٦٥ - ١٣٤٩ ق.م.)

الطابق الأرضى - قاعة ٣

# أخناتون يقبل إبنته

هنا يضم أخنانون إبنته - ولعلها مريت آتون - حيث تجلس في حجره ويقبلها في لمسه مؤثرة من الأبوة والحب إذ يتجلي مقتعداً عرشاً ذا وسادة بالتاج الأزرق ومئزر طويل، قصير الكمين، حيث تتطلع الإبنة إلي وجه أبيها تتلقي قبلته وهي تلمس في رقة ذراعه وقد خلا شعرها المستعار من الجديلة الجانبية المعهودة، وأرست قدميها علي منصة عالية. على أن التمثال - رغم عدم إكتماله - فقد كان موفقا فيما

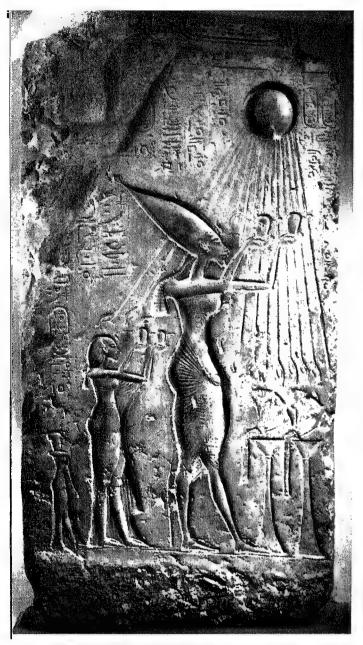

47

التقط من علاقة حميمة بين أختانون وإبنته في تلك المؤلفة المتناغمة.

علي أن مثل تلك التصاويرالعاطفية الملكية إنما ظهرت في فنون حقبة العمارية فحسب وقد سمح الفنان في هذا المثال بملاحظة حياة الأسرة المالكة في القصر وجلائها. غير ان هناك من إعتقد أن تمثال الأنثي قد يكون للملكة كيا (وهي زوجة أقل شهرة لأختانون) وذلك بحكم الشعر المستعار الذي رؤي انه من خصائصها.



سجل عام ٤٤٨٦٦ حجر جيري

الارتفاع ٣٩,٥ سم، العرض ١٦ سم، الطول ٢١,٥ سم حفائر جمعية الشرق الالمانية من مرسم فنان بنل العمارنة عام ١٩١٢. الدولة الحديثة - الاسرة ١٨ - عهد أخذاتون، حول عام (١٣٦٥ - ١٣٤٩ ق.م.)

وقد جاء أول ما عرفنا من أمثلة تلك الزخارف من قصر أمنحتب الثالث بطيبة وكان بناءا فسيحا يمتد فيما وراء معبد مدينة هابو حيث يقوم اليوم حتى الصحراء الغربية، ومن هذا القصر جاءت هاتان القطعتان وكانتا اصلاً في غرفة ذات زخارف مائية شأن ما كان في قاعة من أشهر قاعات الإستقبال حيث صورت أرضيتها بركة مليئة بالأسماك يحيط بها إطار من النباتات المائية وذلك فضلا عن طيور الماء ( وقد بعثرت كسر من هذه الأرضية بين عدة متاحف ).

وتمثل هاتان اللوحتان بما يحف بهما من إفريز من وريدات، آجاما من بردي فخم ونباتات لأوراق طويلة تتناثر بينها زهور زرقاء يطير فيها

علي أن الرسوم هذا إنما صورت في عصوية دونما إعداد سابق بخطوط مرشدة حيث أنجرت على خلفيه جافة خلافا للفريسك الذي يجري على خلفية رطبة أما الألوان وتنسيقها فكانت على ما هي عليه قلة العدد والبساطة براقة متعددة الدرجات والتأثير مما أصطنع الفنان منها في واقع الأمر سوي الطباشيري الأبيض والكربوني الأسود والمغرة الحمراء والصفراء والفريت (سليكات زجاجية مطحونة) أزرق وأخضر.

سجل مؤقت ٣/٥/٢/٤ من ملاط (أمزاج من الوان وغراء وبياض البيض). الارتفاع ٨٠ سم، العرض ١٢٠ سم و ١٤٩ سم طيبة - الملقطة، قصر أمنحتب الثالث. الدولة الصديشة، الأسرة ١٨، عهد أمنصنب الثالث، حول عام ( ١٤٠٣ - ١٣٦٥ ق.م. )



الطابق الأرضى - قاعـة ١٢ أجـــزاء من زخـارف قصر

بليت القصور المصرية القديمة التي كانت غالباً من اللبن والخشب فلم يبق لنا منها سوي بقايا نادرة تشهد على عظمة تلك المنشآت البازخة بما حوت من عديد من قاعات دهنت وزخرفت جدرانها وسقفها وأرضياتها وأعمدتها ممردة برصائع القيشاني.

# لوح انتصار لمرنبتاح المعروف باسم بلوح اسرائيل

أقيم هذا الأثر التذكاري في الفناء الاول من معبد مرنبتاح الجنزي بطيبة إحتفالاً بنصره في العام الخامس على حشود الليبيين إذ أتوا لغزو مصر بعون من شعوب البحر حيث ضم نص اللوح قائمة بما نزلت به الهزيمة من مواقع كان منها عند نهايته ما لم يذكر في غيره من المصادر المصرية من إسم إسرائيل ومن ثم إشتهر بلوح إسرائيل ويري في الشطر الأعلي في ظل قرص الشمس المجنح منظران متجاوران يبدو الملك فيهما في زي الإحتفالات بين يدي آمون رع رب الكرنك يهب له سيف النصر المعقوف وصوالجة الملك ومن خلف الملك في المنظر الأيسر تقف الربة موت وفي الأيمن الرب خنسو وهما يمدان الملك برموز ملايين السنين وأعياد اليوبيل. وكان هذا المنظر ينقش كثيراً على جدران معابد طيبة لما قصد به من وضع الملك في حماية ثالوث آلهة طيبة وقد ساد اللون الأصفر الشخوص والنصوص في حين جعلت الحلى من قلائد وأساور وخلاخيل في صبغة زرقاء. أما ما يلي ذلك من أسطر النقش الثمانية والعشرين فقصيدة شعر صيغت في مدح الملك إشادة بأعماله الباسلة وكان هذا النوع من شعر الملاحم مستحباً شائعاً في عصر الرعامسة ولعل أشهرها معركة قادش في عهد رمسيس الثاني. ويبدأ نص لوحنا هذا بالعام الخامس في اليوم الثالث من الشهر من الصيف من عهد جلالة الملك مرنبتاح ثم يلي ذلك إعلان النصر والإشادة بالملك محرر البلاد، المنتقم لمنف وفاتح أبوابها وجاعل ربها تاتنن يبتهج بين رعاياه والمعابد تسقبل قرابينها. وقد نزلت الكوارث في هذا الزمان بالليبيين إذ حلت بقائدهم الخاسئ لفراره وحيداً في جنح اللَّيْل بغير ريشة رأسه، حافيا محروما من الطعام والشراب ولعنة شعبه، كما إسرت زوجاته وأبناؤه وأحرقت معسكرات قواده على حين تحتفل مصر بتحريرها فلا خوف بعد اليوم حيث أرتدت الأخطار.

وينتهي هذا بسرد بقائمة بالمواقع المقهورة إذ انبطح رؤساؤهم يتوسلون طلباً للسلام، ولم يعد أحد من الأقواس النسعة يرفع رأسه، فقد دمرت ليبيا وسالمت مملكة الحيثين وخربت كنعان وقهرت عسقلان، وأخذت جازر ودمرت يانوعام وأقفرت إسرائيل فما بقيت لها بذرة وصارت سوريا أرملة لمصر وفرض السلام علي كافة الأقطار ولئن لم يتأكد حملات حربية على آسيا في عهد مرنبتاح، فقد جاءت أسماء المواقع الفلسطينية تبشيراً بان مصر وقد درءت غزو الليبيين لم تعد لتخاف تهديد جيرانها من الشرق، أما إسم إسرائيل فواضح الإشارة ليست إلي دولة بل إلي قبيلة بدليل رسم الرجل والمرأة مخصصاً ملحقاً بإسم إسرائيل بدلاً من المعتاد من رسم المدينة أو الأرض الأجنبية في

تحديد أسماء المواقع. علي أن تشابه الإسم هنا إن لم يكن مجرد مصادفة فلعله يشير إلي قبيلة الإسرائيلين التي استوطنت فلسطين قبل عهد مرنبتاح ومن ثم لم يعد مرنبتاح فرعون الخروج فلقد إمتدت به الحياة خمس سنين علي الأقل بعد إنتصاره كما أن مومياءه في حالة من السلامة ويستبعد معها أن تكون لملك غرق في مياه البحر.

علي أن هذا اللوح قبل نقشة في عهد مرنبتاج إنما كان من قبل قائماً في معبد أمنحتب الثالث الجنزي في طيبة حيث نقل مرنبتاح منه كافة ما انشأ به معبده الجنزي أو يكاد. إذ نستطيع علي الوجه الأخر من اللوح ( وهو الوجه الاصلي ) أن نري النقوش الأصيلة التي يتجلي فيها أمنحتب الثالث مقربا إلي آمون رع كما يصف في نص طويل روعة مان همه النهاء

سجل عام ۱۹۱۸ جرانیت رمادي الارتفاع ۳۱۸ سم، العرض ۱۹۳ سم، السمك ۳۱ سم. طیبة، معبد مرنبتاح الجنزي ،كشف عنه بتري عام ۱۸۹۹. الدولة الحدیثة، الاسرة ۱۹، عسهد مسرنبستاح، حسول عام ۱۲۲۵ – ۱۲۱۶ ق.م.

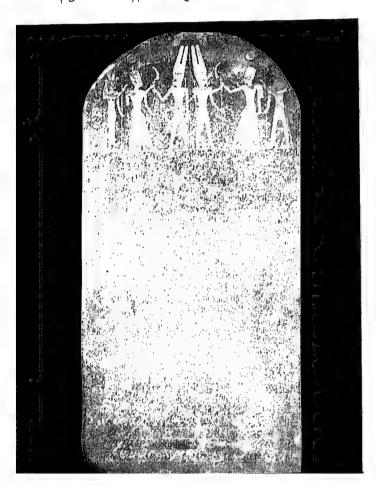



جرانيت رمادي الارتفاع ٨٠ سم، العرض ٧٠ سم تانيس ( صان الحجر ) الدولة المديشة، الاسرة ١٩، عهد رمسيس الثاني، حول عام (١٢٩٠ -١٢٢ ق.م.)

تعبير موروث عن عصر أبيه.

كتالوج رقم ٦١٦

في سماته الوسامة والجلال، حيث تحيط بالوجه المشرق شعر مستعار فخم مستدير تغشاه تجاعيد منتظمة من حوله شريط يعلوه الصل المقدس، وحيث يرتخى على العينين الجفنان من تحت حاجبين بارزين

ويغطى صدر الملك بنيقة عريضة من صفوف عدة من خرز، كما يتخذ ثوبا دقيق الثنيات منسع الأكمام يكاد يشف عن تفاصيل الجسم، ويتحلى بسوار مزخرف بالعين المقدسة وچات رمز الحماية في رسغه الأيسر ويقبض صولجان حقا شعار الحكم في يمناه . ويبدو وكأن جسم التمثال مائل قليلا إلى الأمام تعبيراً عن الخشوع بين يدي الآلهة، وهو

الطابق الأرضى – رواق ١٠

# الطابق الأرضى – رواق ١٠ تمثال رمسيس الثانيي

رمسيس الثاني أشهر الفراعين أجمعين إذ يعرفه الكافة لطول حكمه وما أنشأ من معابد عديدة في مصر والنوبة، ما يخلده من تماثيله الهائلة في كل مكان حتى يومنا هذا وقد كان بإسمه أن سميت عاصمة البلاد في عصر الرعامسة شرقي الدلتا وكما ذكرت في التوارة، وأشادت به حملاته الحربية المسجلة على جدران معابده ثم من منا لم يقرا عن معركة قادش حيث جابه وهو يومئذ فتى في العام الخامس من حكمه جيش مواتالو ملك الحيثيين مذ أدي توسع إمبراطوريتهم في آسيا الصغري إلى تهديد سلطان مصر في سوريا. على أن الجيشين بما تبين من تكافؤهما قد إتفقا على هدنه بينهما حيث ساد السلام الدائم الذي إنعقد في العام الحادي والعشرين من حكم رمسيس وذلك في أول معاهدة سلام رسمية عرفت في التاريخ.

وهذا النصف الأعلى من التمثال الجالس إنما يصور الملك شاباً تمتزج

# رمسيس الثاني يؤدب الاعداء

كانت هذه الكتلة أصلاً من مبنى لرمسيس الثاني في منف حيث عثر عليها مستعملة في بناء للملك إذ يقف رمسيس الثاني باسلاً في بزة مزخرفة وتاجه الأزرق ونعليه، وقد أمسك بفأس في يسراه ونواصى ثلاثة من أسرى بيمناه حيث يسهل التعرف على هوية كل منهم مما يميزه من ملامح الوجه والزي من أفريقي وليبي وأسيوي، وقد رفع كل من هذين الآخرين ذراعاً طلباً للرحمة وهو أقصى ما يسمح به من حركة لهؤلاء الأسرى في مثل هذه المناظر الصارمة. ونري بقايا خراطيش الملك من فوق الأسرى ومن وراء الملك ما هو معتاد ذكره مع صوره من عبارة الحماية خلفه مثل رع. وكانت مناظر الملك وهو يقهر الاعداء أو قتلهم من الموضوعات المستحبة في الفن المصري الرسمى، إذ تدرأ الأخطار الناجمة عن عالم فوضى وعداوة خير ما يعبر عنه ضمان السلام والنظام في مصر، ومن ثم زخرفت كافة المواقع المتاحة للجمهور من المعبد والواجهة منه خاصة فضلا عن القصور بمثل تلك المناظر. القويمة ذات الحراشيف الدقيقة، ويؤكد هذه الحمايمة علي القاعدة من نقش يسميه: الآله الطيب وسر ماعت رع - ستب ن رع ، بن رع - رمسيس مري آمون- حبيب حورون رمسيس مري آمون، وقد نحت وجه الصقر مستقلا من الحجر الجيري حيث عدر عليه في حجرة مجاورة لموقع التمثال نفسه إذ يبدو كإنما أودع مؤقتا أحد المصانع الملاصقة لسور معبد تانيس الكبير توطئة - فيما يبدو -لحظة الإنتهاء من نحته. ولعله أعد بديلا عن الوجه الجرانيتي الاصيل الذِي تهشم عند نقل التمثال إلي تانيس . ذلك إن الآثار في تأنيس كما رأينًا إنما جيء بها من مواقع أخري من الدلتا، بل لعلها من مواقع بعيدة مثل منف - وكانت شعائر حورون قاصرة - أو تكاد - علي

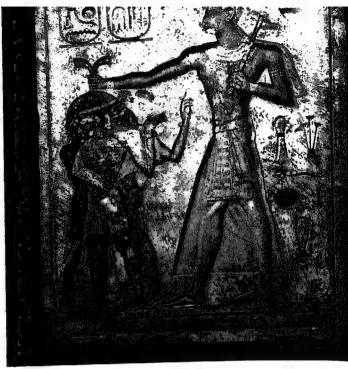

سجل عام ۲۱۸۹ حجر جيري ماون الارتفاع ٩٩ سم، العرض ٨٩ سم، الطول ٥٠سم ميت رهينة ( منف ) سجل بالمتحف عام ١٩١٧. الدولة الصديشة، الأسرة ١٩، عهد رمسيس الثاني، حول عام ( ١٢٩٠ - ١٢٢٢ ق.م.)

الطابق الأرضى - رواق١٠ رمسيس الثاني طفلا مع المعبود حورون

يربط هذا التمثال الضخم بين رمسيس الثاني طفلا وبين المعبود الكنعاني حورون كهيئة الصقر هنا، حيث مثل الطفل الجالس القرفصاء عاريأ وسبابته علي فمه وفق التقاليد معصبا بخوذة ضيقة يعلوها قرص الشمس مع جديلة جانبية يتحلي بها أطفال علية القوم، وبيده اليسري نبات سوت، ومع أن هذا التمثال للطفل الملكي إنما هو في الوقت نفسه ترجمة مادية المجموعة العلامات الهيروغليفية التي تؤلف إسم رمسيس الثاني ( رع - كقرص الشمس + مس -للطفل + سوت - النبات ) = رع مس سو ( رمسيس ) . ويستند · الطفل إلى الصقر الهائل يحميه بجناحيه بريشهما المتناسق ومخالبه

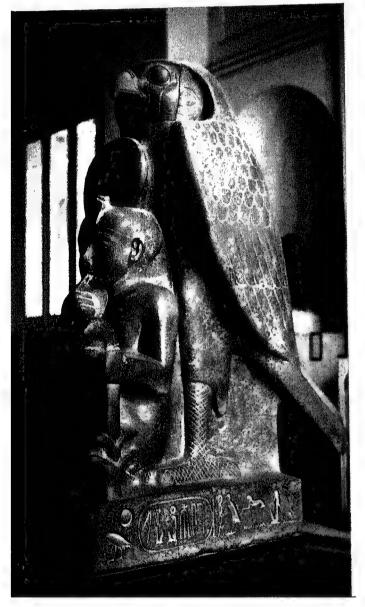

صنواحي الجيزة حيث نشأت في الدولة الحديثة مستوطنات للآسيوين قرب أبو الهول حيث خلطوا إسمه حر إم آخت بإسم مشابه لآله لهم وأتخذوه ربأ للموتي. غير أن أبو الهول وفقا لروايات الدولة الحديثة قد كان يعين ولي العهد ومن ثم وضع رمسيس نفسه طفلا في حماية الآله حورون الذي أضفى عليه حق خلافة العرش.

سجل عام 1٤٧٣ جرانيت رمادي رحجر جيري ( لوجه الصقر ) . الارتفاع ٢٣١ سم، الطول ١٣٣ سم، العرض ١٤،٥ سم تانيس، حفائر بيبر مونتيد عام ١٩٣٤ الدولة الحديثة، الأسرة ١٩ ، عهد رمسيس الثاني، حول عام ( ١٢٩٠ – ١٢٢٤ق م . )

الطابق الأرضى - رواق ٩

#### الملك مرنبتاح

75

مرنبتاح هو الثالث عشر من بني رمسيس الثاني وكان في أواسط عمره حين خلف أباه حيث حكم زهاء عشر سنين، وقد كان عليه وان أقام في بر رعمسيس شأن رمسيس الثاني ان ينفق زمنا بين الفنية والفنية في منف إستعداداً للدفاع ضد غزو الليبيين وشعوب البحر، حيث ردهم ظافراً وقد جاء هذا النصف الأعلى من تمثال ضخم جالس

لمرنبتاح كان في الفناء الثاني من معبده الجنزي في طيبة، ومازالت عليه آثار واضحة من ألوان متعددة في غطاء الرأس والوجه والقلادة.

ويتخذ الملك غطاء الرأس المعروف باسم نمس حيث يتدلي شريطاه على القلادة التني ترين صدره، كما يحمي جبهته الصل المقدس، على حين ثبتت تحت ذقنه لحية مستعارة (مكسورة حاليا) برياطين على صدغيه. ويبدو الملك هذا على نمط مثالي بصورة أصغر عمراً إذ كان الهدف أدعي إلى تأكيد قوة الشخصية من بيان قسماته وكان يومئذ قد جاوز على الأرجح الخمسين من عمره.

ويعلو كلا من العينين الضيقتين خط تجميل عريض طويل وذلك مع أنف دقيق وفيم حازم مستقيم وقد نقش علي كتفي التمثال خرطوشا الملك فهو رب الارضين بإن رع مري آمون (إسم التتويج) و رب التيجان مرنبتاح حتب حر ماعت، (اسم المولد) وعلي عمود الظهريري بداية ألقاب ملك الوجه البحري والوجه القبلي، حاكم ........

سجل عام ١١٤١٤ جرانيت رمادي الارتفاع ٩١ سم، العرض ٥٨ سم طيبة، المعبد الجنزي لمرنبتاح ، عثر عليه بتري عام ١٨٩٦ . الدولة الحديثة، الأسرة ١٩١٤ عسه د مرنب تساح، حدول عسام ( ١٢٢٤ – ١٢١٤ ق.م. )

الطابق الأرضى - رواق ١٥

# الملكة مريت أمون

غلب على هذا التمثال بحكم الجهل بإسم صاحبته إسم التمثال والملكة البيضاء وأو الملكة ذات المنات كما عرف كذلك بتمثال زوجة رمسيس الثاني فلما كان حفر أساسات مبني في اخميم قرب سوهاج حتي كشف إلي جانب تمثال صخم لرمسيس الثاني، عند تمثال مماثل للملكة نفسها أكبر حجماً ويحمل من الالقاب والرموز ما يحمل تمثالنا هذا فصلا عن إسمها فهي مريت آمون احدي بنات رمسيس الثاني التي رفعت بعد وفاة المها نفرتاري إلى مكانة الزوجة الملكية الكبري.

ويتميز هذا التمثال بما يشيع فيه من حلاوة الصبا ورقة الإبتسامة وزهاء الالوان بما جعله من أجمل ما صدر عن عصر الرعامسة، إذ يري الشعر المستعار معقوصا في ثلاث غدائر متدرجة الخصل أزرق الصبغة يمسكه رباط مزدوج يتدلي منه صلان مكللان بتاجي الوجه البحري والقبلي. ويعلو رأس مريت أمون قاعدة مستديرة يحيط بها إفريز من صلال



38

#### زوجة نخت مين

كانت زوجة نخت مين بئيابها الأنيقة تضع يمناها هنا علي كتف زوجها ولئن ظل إسمها مجهولاً فإن في سماحة قسماتها وعميق سماتها وما هي عليه من وقار وأناقة ما جعلها من أجمل نساء العصور القديمة. إذ يتناغم ما أسفر عنه شعرها الكثيف المستعار من وجه بيضي مع عينيها الضيقتين اللوزيتين وما زادهما الكحل وحزوز بيضي من عينيها الضيقتين اللوزيتين وما زادهما الكحل وحزوز الجفنين من جمال وذلك مع فم يجلله الجد، بل الحزم وإن أحتفظت الشفتان بآثار من لون أحمر وزوايا الفم بلون أسود. وفي ذلك كشف الفنان عن ذوق سليم فيما نحت من مثال رفيع من الأناقة والجمال، بل جاء الشعر المستعار في ذاته إنجازاً فنياً رائعا بما يتألف منه من جدائل طويلة معقوصة تنتهي بذوائب محكمة الرباط يمسكها إكليل من سوسن ذي طاقة منه علي الجبهة مع شريط يلم الشعر حيث ينسدل علي صفحتي الوجه وهدي تتحلي بقلادة عريضة وتمسك ينسدل علي صفحتي الوجه وهدي تتحلي بقلادة عريضة وتمسك بأخري تسمي منيت تشبه الصلاصل نظمت من خرزات.

كتالوج ٧٧٩ب حجر جيري متكلس الارتفاع ٨٥ سم، العرض ٤٤ سم المصدر غير معروف، مشتري حول عام ١٨٩٧. الدولة الحديثة، نهاية عهد الأسرة ١٨، (عهد آي ؟)، حول عام ١٣٣٧ ق.م.

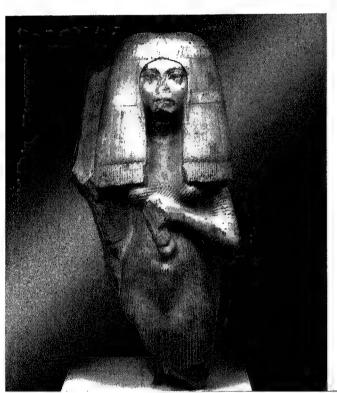

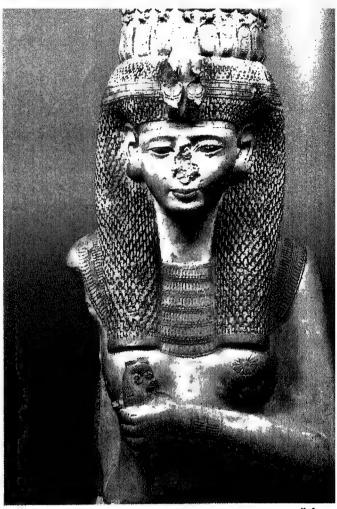

7.1

متوجة بأقراص الشمس كان مستقرأ عليها يوميا حلية الملكات من قرص الشمس والريشتين العاليتين، ويضم حلي الملكسة قرطين مستديرين وقلادة عريضة ذات أفرع متعددة من خرز أصغر يحاكي الذهب، وأساور فضلا عن وريدات تنزين المسدر، أما ما تقبض بيدها فقلادة منات وهي من أفرع عدة من خرز في هيئة الربة حتحور مع مثقال يوازنها، ومن ثم كانت الملكة كاهنة تسولي شعائرها، وكما تدل على ذلك ألقابها عازفة صلاصل موت ومنات حتحور.

سجل عام ٢١٤١٣ حجر جيري ملون الارتفاع ٧٥سم، العرض ٤٤ سم، الجانب ٤٤ سم طيبة، مقصورة الملكة شمال غرب معبد الرامسيوم، حفائر بنري عام ١٨٩٦. الدولة الحديثة، الأسرة ١٩، عهد رمسيس الثاني، من بعد العام ٢١، حول عام ( ١٢٧١~ ١٢٢٤ ق.م.)

# رمسيس الثالث حامل شعار أمون

كان رمسيس الثالث ابناً لست نخت مؤسس الأسرة العشرين، ومع ذلك فقد جعل رمسيس الثاني أباً روحياً وأجتهد في إتباع مدهجه ولذلك فقد إتخذ لنفسه إسم تتويجه وأقام في بر رعمسيس ووهب عطايا جليلة لمعابد البلاد ومؤسساتها، كما كرس اشخصه طائفة من معابد أروعها معبده الجنزي في طيبة. أما أهم منجزاته السياسية فكانت في إنتصاراته على شعوب البحر الذين ردهم عند حدود مصر، ومع ذلك فقد وقع على خلاف سلفه العظيم رمسيس الثاني ضحية مؤامرة في القصد.

وهذا التمثال الذي أهداه إلي معبد آمون رع بالكرنك يظهره بالخطوة التقليدية المعتادة ممسكاً إلي جانبه بشعار آمون الذي يعلوه رأس الكبش، والملك وهو هنا بغير لحية يتخذ شعراً مستعاراً معقوص الخصلات ونقبة مما كان يلبس فراعنة الدولة الحديثة كثيراً بما يبرز علي صفحتها الأمامية المقواة من رأس الفهد مع زخرفها الذهبي وما يكتنفها من أشرطة، وعلي الجانب الأيسر للتمثال صورة ولي العهد في يكتنفها من أشرطة، وعلي الجانب الأيسر للتمثال صورة ولي العهد في وعلي مشبك الحزام، كما تظهر الألقاب الملكية علي حامل الشعار وعمود الظهر للتمثال نفسه حيث وصف رمسيس محبوب آمون رب وعمود الظهر للتمثال نفسه حيث وصف رمسيس محبوب آمون رب المرحلة الأخيرة من تقاليد عصر الرعامسة الفنية التي طفقت منذئذ المرحلة الأخيرة من تقاليد عصر الرعامسة الفنية التي طفقت منذئذ

وكانت التماثيل الملكية الممسكة بشعارات الارباب تتصل بما كان يقام في المعابد من أعياد، إذ يسهم الزورق المقدس وشعارات المعبود في الموكب، وكان الملك بما افترض فيه من رعاية هذه الإحتفالات يخلد ذلك بمثل تلك التماثيل حاملة الشعارات حيث تقام عند مدخل المعبد، وقد عهد هذا اللوع من التماثيل منذ أيام تحتمس الرابع ثم شاع في الأسرة التاسعة عشرة وإن كان معروفا منذ الدولة الوسطي في تمثال امنمحات الثالث حامل الصوالجة.

سجل عام ٣٨٦٨٢ جرانيت رمادي الارتفاع ١٤٠ سم الكرنك، فناء الخبيئة، استخرجه بواسطة ليجران عام ١٩٠٥.

الدولة المديثة، الأسرة ٢٠، عهد رمسيس الثالث، حول عام (١١٩٣ - ١١٦٢ق.م.)

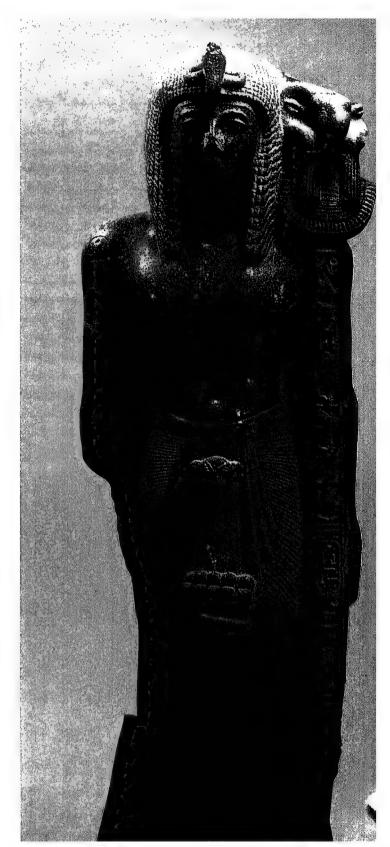

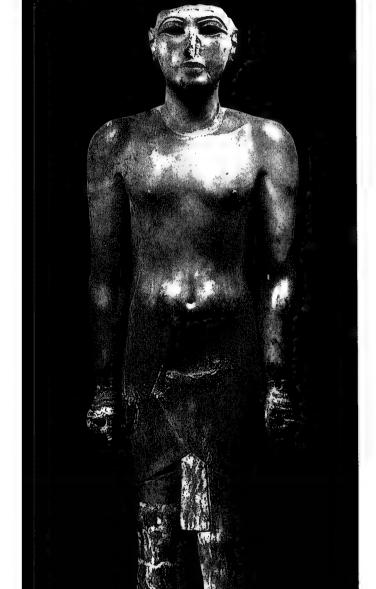

#### سيتى الأول

يتألف هذا التمثال المعبر من عناصر عدة نحت على حدة ثم جمع بعضها إلى بعض، وكان قد كرسه لمعبد الكرنك أحد التقاة من حكام مصر ممن أرتدوا إلى دين امون من بعد سقوط العمارنة. فلما كان العصر المتاخر حين دفن الفيض من أعداد التماثيل الكثيرة بالكرنك لإفساح مكان لغيره في المعبد، غطيت تلك التحفة وجردت من اثمن مًا كان بها من مواد ومن ثم فقد كشفت من بعد راقدة في قطع ست تحت انقاض خبيئة الكرنك وكان الرأس متصلا بالجسد بنقر في أعلى الجزع حيث يستقر العنق. وتتصل اليدين بالرسغين بأربطة تخترق ثقوبا فيها وكذلك يحمل الرجلان الفخذين بأسلوب مشابه حيث نري الثقوب بأعلي الفخذين. ومن مختلف هذه العناصر تتجلي الصورة الاصلية لمجموع الاجزاء. اذ نتخيل التمثال قائما في الأصل في المعبد يتلالاً بالذهب وغيره من المواد الثمينة. وكان النمس الذي يغطى الرأس مصفحا بالذهب ويغطى الكتفين من فوق بنيقة عريضة حيث تستر البنيقة علائم الوصل بالعنق. وكان يتصل بالذقن لحية من ذهب حيث يري ثقب الان. وكانت العينان والحاجبان مطعمة بالذهب والأحجار شبه الكريمة كما تحلي ذراعا الملك بدمالج واساور تخف وصلات اليدين كما كان في القبضتين لفافتان من مادة ثمينة. أمَّا الثوب بترميمه المتصنع في مطلع هذا القرن فلم يكن في واقع الأمر الشنديت التقليدي بل الارجح نقبة مثناه حول الوسط مع جزء متوسط بارز من امام تحف به شرآئط بقيت آثار منها تحت السرة تحليها لاشك رؤوس الفهود وصف من الصلال واقراص الشمس كما أن القدمان بها متحلين بنعلين من ذهب مما يدل عليه تقب نافذ بين الاصبعين الأولين من القدم اليسرى. ولم يكن عقبا القدمين مثبتين في القاعدة بل ظلا منفصلين. وكان ثقل التمثال بعامة مستنداً إلى عمود خلفي قائم من وراء الرجلين بحيث يمس القاعدة على ان العمود وان كان اليوم خاويا فقد كان محشواً بمادة ثقيلة متماسكة. ويحمل سطح القاعدة زخرفاً من اقواس تسعة تزمر للأراضي اعداء مصر، ومازال قوسان منها ظاهرا تتقدمهما بداية القاب الملك. ويغشي العمود والرباط بين الرجلين نقوش تضم اسم الملك. أنه سيتي الأول أذ يقول أنه زود المعبد الذي رممه بتمثال من الألبستر الصافي حتى يبقى إسمه في معبد أبيه آمون. ويتسم حكم سيتي الأول بشدة التقوى نحو الالهة وتشاط عمراني بارز في انحاء البلاد، واعاد في كل مكان اقامة الشعائر التي هجرت في عهد اخداتون ولهذا العاهل ندين بالشطر الكبير من بناء بهو الأعمدة الأكبر بالكرنك فضلا عن ترميم معابد طيبة.

> كتالوج ٢١٣٩؟ مرمر مصري الارتفاع ٣٣٨ سم تقريبا، العرض ٧٣ سم الكرنك، فناء الخبيئة، عثر عليه لوجوان عام ١٩٠٤ الدولة الحديثة، الأسرة ١٩، عهد سيتي الأول، حول عام ( ٣٣٠٥ –١٢٨٠ ق.م. )

الكرنك الكرنك العهد ا

الطابق الأرضى – قاعة ٢٤

XX

#### منتومحات

ينتسب منتومحات الكاهن الرابع لآمون وعمدة طيبة وحاكم الصعيد إلي أسرة من الكهان كما كان أبوه نس بتاح كذلك عمدة وكاهنا لكل من آمون ومنتو في طيبة. عاش منتومحات في فترة الانتقال ما بين الأسرتين ٢٥ ( الاثيوبية ) و٢٦ ( الصاوية )، ولذلك فقد إمتدت حياته إلي ما بعد عهد طهرقا قبل غزو الآشوريين وتخريبهم طيبة، وما أعقب ذلك من إستيلاء بسماتيك الأول علي السلطة ويقوم قبره الهائل الذي أنشئ قرب معبد حتشبسوت بالدير البحري شاهداً – بحكم موقعه وروعه زخرفه – علي ما تمتع به صاحبه من منزلة وسلطات فريدة، إذ تجعله – عدة تماثيل له تبلغ الخمسة عشر فضلا عن قدر من النصوص غزير، من أشهر مواطني









الطابق الأرضي - قاعة ٢٤

# الربسة تساورت

يصور ذلك التمثال العجيب المعبودة تاورت بمعني الكبيرة، وكانت ربة الخصب التي تعين الأمهات علي الولادة، إذ كان كرسة پبس آمر الكهان الذي تولي منصب وصيف العابدة الربانية لآمون نيت ايقرة التمثال، بيديع نحته، وكمال صقله إنما هو لمخلوق مهجن من أنثي البرنيق وذراعي إنسان وثديين متدليين وبطن منتفخ، تقف علي ساقي أسد وتتكئ علي العقدة السحرية (سا) رمز الحماية.

وقد نحت الرأس بإتقان جذاب، حيث يتدلي الشعر المستعار بخطوطه المستقيمة على الكتفين والظهر، مع قاعدة مستديرة على الرأس كانت تحمل تاجأ حتحوريا بريشتين وقرص الشمس وقرنين، أما الجزء الخلفي من الشعر المستعار فيتدلى على الظهر متصلا بحاشية كثيفة تنسحب إلى أسفل لتصنع ذيلا حيث هي في الواقع جلد تمساح عليه حراشيف منسقة على ان من الربات الحاميات الأخريات من أرببطن بتاورت مثل حجيت أي البيضاء وإيبت أي المربية و ررت أي الخنزيرة وربما إتخذن شكلها المهجن وقد ذكرت ( ررت ) فيما نقش هنا علي قاعدة من نصوص التمثال فضلا عن عمود الظهر. وفي هذه النص يتوسل الكاهن الأكبر ببس إلي الربة أن تحفظ ممتلكات العابدة الربانية نيت ايقرة وتحمى كذلك ممتلكاته وكانت الأملاك التي كلف يبس بإدارتها هبة من الملك بسماتيك الأول إلى ابنته نيت إيفرة وكانت قد وصلت بالفعل إلى طيبة مع بائنة كبيرة حتى تتبناها المرأة الربانية شبن وبت التي ترث منصبها، وكان التمثال قد عثر عليه في ناووس من حجر جيري مغلق إلا من ثقب عند إرتفاع الرأس يمكن من رؤية الربة وإسماعها الدعوات التي قد تستجيب لها لقاء القرابين. وكان الناووس المزخرف يصورتاورت تتلقى الصلاصل من نيت إيقرة وحتحورات سبع يحمان الدفوف، مقاماً في مصلى من الآجر كانت العابدة الربانية قد كرسته للرب أوزير بادد عنخ واهب الحياة.

> سجل عام ۳۹۱۹۶ اردواز

الارتفاع ٩٦ سم، العرض ٢٦ سم، الطول الجانبي ٣٨ سم.

الكرنك، عثر شمال معبد آمون رع عام ١٨٦٤، عليه الاهإلي فصودر وجاء به إلى المنحف ماريبت.

العهد الصاوي، الأسرة ٢٦، عهد بسمانيك الأول، حول عام ( ٦٦٤ - ٦١٠ ق.م.)

# حتحور وبسماتيك

كان بسماتيك مودع هذا التمثال في مقبرته مع تمثالين لإيسة وأوزير موظفاً كبيراً ذا ألقاب هامة مثل آمر الاختام وحاكم القصر.

وهو هنا تحت حماية البقرة حتحور، ربة المرح والحياة وكانت موضع الإجلال منذ بداية التاريخ المصري، وكان مألوفا منذ الدولة القديمة إقامة مجموعات من تماثيل تمثل الملك واقفا أو جالساً في حماية معبود في صورة حيوان أو إنسان، ولم يكتسب الناس هذا الحق الامتأخرا جدا في الدولة الحديثة حين تجلي الإيمان والتقوي فيهم شديدا.

وتذكرنا هذه المجموعة فوراً بتمثال حتحور الشهير حيث تحمي أمنحتب الثاني في مقصورة تحتمس الثالث بالدير البحري ويبدو تمثال بسماتيك النمطي حيث يقوم بين رأس المعبودة والقاعدة ثانويا، ومع ذلك فقد إتسق أتساقاً رائعاً مع التكوين الفني الشامل حيث يتناغم التمثالان معا سواء شوهدا من أمام أو من جانب. ويتخذ بسماتيك هنا شعراً مستعاراً كالكيس ينزل من وراء الأذنين أما الختم الأسطواني

المتدلي علي صدره فهو شعار وظيفته وكذلك استعملت نقبته الطويلة ذات المقدمة المقواه حيث يضع يديه متعبدا لنقش إسمه وألقابه.

ويعلو رأس حتحور الرائع تاجها التقليدي من قرص الشمس تحت ريشتين طويلتين بين قرنيها من وراء الصل، وحول عنقها قلادة من خرز مثقالها الخلفي كمثقال قلادة المنات رمز حتحور المقدس، وتبدو من قوائمها الأربعة أثنان في نحت مجسم وأثنان في نقش بارز، كما يبدو كل من حتحور وبسماتيك متقدم الساق اليسري ولقد عاشت تلك القطعة الفنية ذات النحت المتقن البارع بحالة ممتازة شاهداً بتفاصيل البقرة التشريحية الملحوظ مع دقة الصقل علي مهارة فنان العصر المتأخر.

كتالوج ٧٨٤

اردواز الارتفاع ٨٦ سم، العرض ٢٧ سم، الطول ١٠٤ سم

الارتفاع ٢٠ هم العرب المساحد المستوى المستوى المستوريق المساعد لهرم أوناس. المستورة بسماتيك، عثر عليها مارييت عام ١٨٦٣ جنوب الطريق الصناعد لهرم أوناس. العهد المتأخر، نهاية عهد الأسرة ٢٦، حول عام ٥٣٠ ق٠م٠

الطابق الأرضي - رواق ٢٤

# أوزيـر

ولدينا هنا تمثال لشقيق إيسة وزوجها أوزير رب الأبدية حيث حل منذ ظهر في بوصير (أبوصير بنا) محل معبودها الأقدم عنجتي ملكاً مقدساً، فكان أن عد أوزير باتخاذه صفة عنجتي هذه ملكا للعصور الإزليه الأولي كما كان وهو إبن جب ونوت عضوا اساسيا في تاسوع عين شمس الأكبر ثم كان بعد إغتياله بيد أخيه ست أن أعيد إلي الحياة بفضل قوي زوجه إيسة السحرية، أما الصقر حور الأكبر وكان آلها عبد في كافة انحاء البلاد فقد عاد إلي الظهور في هيئة جديدة شابه إبنا لأوزير وإيسة ليكون المنتقم لإبيه.

وفي منف إتحد أوزير في شخص سوكر الذي كان معبوداً أرضيا، اتحد مع بتاح من قبل وورث عنه أقدم خصائصه الجنزية ثم كان آخر الأمر أن إتحد في أبيدوس مع المعبود المحلي خنتي امنتيو ثم حل محله رئيساً للغربيين (أي الموتي) وإماماً للاموات وسيداً للجبانة وضمينا للبعث في العالم الآخر وإنتشرت عبادته في مصر. واصبح الملك المتوفي منذ نهاية الأسرة الخامسة مع حرصه علي الإندماج مع العناصر السماوية متحداً من ناحية أخري في شخص أوزير ومن ثم أقيمت الأزوان والأضرحة إجلالاً له في أبيدوس، وكانت المقاطعات التي ورث كل منها من قبل شطرا من جسده حين فرقها ست بعد

#### الربة إيسة

كمانت إيســة أخــت أوزير رب الموتي وزوجتة ، كما كانت أما لحور رب السماء، وكذلك كانت عضواً في مجمّع أرباب أون ( هليوبوليس ) الذي كان يرأسه أتوم رب الخلق وكان أبناء أتسوم شو ( الهواء ) و تفسوت (الرطوية) أبوي جب (الأرض) ونوت (السماء) اللذين أنجب بدورهما أربعة ابناء هم : أوزير وإيسة وست ونبت حت.

وفيي أسطورة أوزير، تنعي إيسة مدوت زوجها الذي أغذاله أخوه سيت ( رب الشر والفوضي )، ولكنها بعون أختها نبت حت تجمع أشلاء أوزير المبعثرة وأن تعيد جسده الذي ردته وقد تحولت صقرا إلي الحياة بما بعثت من هواء من رفرفة جناحيها. ومن إتحادهما ولد حور الذي ربته إيسة سراً وأخفته في مناقع الدلتا حتى يثأر لأبيه ويسترد عرش مصر.

وكمانت إيسة الآلهة الحامية في المحل الأول، تعبد في أماكن كثيرة من مصر إذ عبدت علي سبيل المثال في فيله وقفط ولكنَّ عبادتها مع ذلك

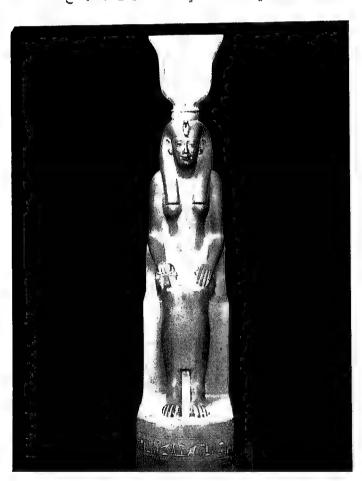

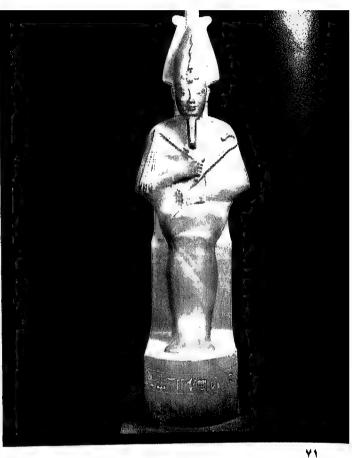

إغتياله وقد أصبحت موطناً لرفاته حيث أهديت له المقادير الهائلة من اللوحات والتماثيل.

ويتمثل تمثالنا هـذا في شكله المعتاد الشائع آلها كهيئة المومياء مكفنا في ثوب منسق مقتعداً عرشاً مكللاً بتاج الآتف بين ريشتي نعام وصل علِّي الجبهة مع لحية مستعارة تحت وجهه الحليق وشارات الملك في يديه : المذبة والمحجن وقد نقشت حول القاعدة صبيغة القربان المعتادة موجهة إلي أوزير. وفي هذا التمثال الرائع، وخاصة بمظهره الصقيل الجميل تتجّلي كذلك كما لاحظنا من قبل من صفات في التمثالين السابقين اللذين كرسهما بسمانيك وكان قد عثر عليها في إحدي الحفر العميقة بمقبرته حيث أضيف مزيد من القطع إلي أثاثها الجنزي الأصيل.

كتالوج ٣٨٣٥٨ الارتفاع ٨٩٠٥ سم، العرض ٢٨ سم، العلول ٤٦٠٥ سم سقارة، مقبرة بسمانيك، عثر عليها مارييت عام ١٨٦٣ جنوب الطريق الصاعد لهرم أوناس. العهد المتأخر، نهاية الأسرة ٢٦، حول عام ٥٣٠ ق.م.

إنتشرت على نطاق واسع خارج حدود مصر في فلسطين وفينيقيا وأوربا، وكذلك كانت الساحرة العظمي العليمة بكافة أنواع السحر والصيغ والرقي ولئن كانت أصلاً تشخيصا للعرش كما يدل إسمها. فقد مثلت منذ القدم بشراً حيث تتجلي هنا فتاه جميلة حسناء، تقتعد عرشاً وبتخذ التاج الذي تميزت به حتحور التي تمثلت في شخصها في كثير من الأحيان، وكذلك تتخذ بصفتها ملكة وزوجة أوزير أول ملوك مصر الأسطوريين، صلا علي شعرها المستعار الطويل الذي ينسدل علي صدرها وظهرها وتتشح ثوباً طويلاً ضيقاً يكاد يشف جسدها وبمسك علامة عنخ رمز الحياة في إحدي يديها المستقرتين علي ركبتيها ومن حول قاعدة التمثال يبدأ من واجهتها نص هو دعاء بالقربان يوجهه الي إيسة رئيس الكتبة بسماتيك الذي أهدي التمثال اليها، والتمثال

كتالوج ٣٨٨٨٤ اردواز الارتفاع ٩٠ سم، الع

الارتفاع ٩٠ سم؛ العرض ٢٠ سم؛ الطول ٤٥ سم من سقارة – مقبرة بسمانيك، عثر عليها مارييت عام ١٨٦٣ جنوب الطريق الصاعد لهرم أوناس.

العهد المتأخر، نهاية عهد الأسرة ٢٦، حول عام ٥٣٠ ق.م.

الطابق الأرضي – رواق ٢٥

# عنخ باخرد

44

كان النمثال القابع يمثل الرجل محتبياً في رداء، ومازالت هذه الجلسة حتى يومنا محببة عند عامة المصريين وربما رجع تفضيلها إلي أن التمثال القابع لا يحتاج إلا إلي كتلة مكعبة من الحجر ليس غير وهو مندمج ومن الصعب إتلافة، وذلك عما يتيح من مساحة أكبر لمزيد من النصوص والدعوات والسير الذاتية.

وكان هذا النوع من التماثيل في العصر المتأخر يودع في المحل الأول المعابد بما يمكن لصاحبها من المشاركة في القربان. وقد شاعت هذه التماثيل القابعة بما يتجلي صاحبها فيه من ثوب سابغ وفي غيرها كهذا التمثال حيث تترك الأطراف عارية وهدو يمثل الكاهن عنخ باخرد كاتب مائدة القربان في معبد آمون، وكذلك عمل أبوه حرخببت وجده في كهنوت طيبة، وقد عاش عنخ باخرد أواخر الأسرة ٢٥ ومطالع الأسرة ٢٦، وكانت حقبة ذات ميول سلفية قديمة أريد فيها العودة إلى الامجاد القديمة بإحياء تقاليد العصور الأولي حيث أرتد فن النحت إلى المثالية القديمة.

فهذا وجه عنخ باخرد يتجلي من شعر مستعار مرسل دقيق الزخرف كإنما تنتشر خصلاته من دائره في قمة رأسه منتشراً إلي أطراف المنكبين منحسراً عن جزء من الأذنين، وكذا العنق والضفائر المجعدة



VY

التي تحيط به علي حين تنفصل اللحية الصغيرة تحت الذقن عن كتلة الحجر. أما العينان فجميلتان من تحت حاجبين بارزين مسحوبين في رشاقة مع إنتفاخ يسير في الجفنين كما حدد الفم بوضوح حيث تقوست الشفة السفلي قليلا وغارت أركان الفم مع بروز الشفة العليا.

وفى هذا التمثال يعقد عدخ باخرد ذراعيه فوق ركبتيه ممسكاً منديلاً مطوياً في يمناه، وهو عاري الصدر يرتدي نقبة طويلة صنيقة صنعت سطحا مستويا شأن التماثيل القابعة دون إخفاء سائر الجسم حيث تحررت أقدامه من الكتلة.

وعلي النقبة، في إطار من القدمين والذراعين المنعقدين، تقرأ صيغة قربان بدعاء إلي آمونرع من أجل روح (كا = قرين) عنخ باخرد، كما تضم سلسلة نسبه حيث تستمر علي القاعدة بل وحول الحزام كذلك.

سجل عام ٣٦٩٩٣ الارتفاع ٢٥ سم الكرنك، فناء الخبيئة، استخرجه ليجران عام ١٩٠٤ العهد المتأخر، الأسرة ٢٥، حول عام ٦٨٠ ق.م.

# أس تمثال للملك طهرقا

يعد طهرقا دون شك بن بيعنخي (بيي) وأخاً لشباتاكا الذي عينه لخلافته أهم عواهل الأسرة الكوشية (النوبية)، وكان سيدا المراطورية مترامية الأطراف إمتدت من نباتا في السودان جنوبا إلي البحر المتوسط شمالا، وقد بني في كل من مصر والنوبة آثاراً كالأهرامات في نوري وسد نجا والمعابد في سنام وجبل برقل وقصر إبريم وغيرها وكذلك زين الكرنك بطائفة من أبنية منها بهو الأعمدة الكبري بالفناء الأول من معبد آمون، كما تلحظ آثاره في أنحاء مصر ومع ذلك وعلي الرغم من مواهبه الإدارية واجتهاده في الصمود حيال الآشوريين فقد غادر البلاد لخليفته تانوت آمون في لحظة حرجة انتهت بهزيمة اللوبيين ونهب طيبة علي يد الجيش الآشوري (عام ٢٦٤ ق.م) وإنسحب الكوشيون إلي الجنوب حيث قامت في مصر أسرة وطنية تولت حكم البلاد نسميها الأسرة الصاوية نسبة لإسم عاصمتها صا (سايس).

وقد مثل طهرقا هنا وفق الأسلوب الفني المميز للأسرة الكوشية وذلك في طابع من خصائص نوبية تميل للواقعية مع الاسلوب الفرعوني المثالي الذي ضم عناصر قديمة أخذت عن الفن المصري في الدولة

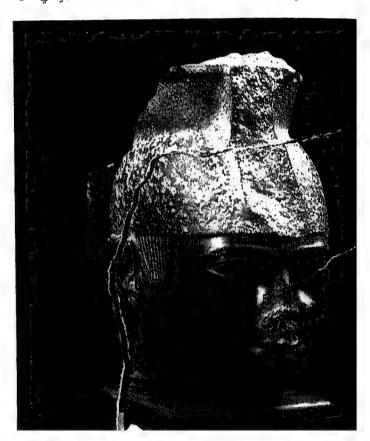

القديمة والوسطي، حيث تمثلت خصائص هذا الأسلوب الكوشي بما يدعو إلي الإعجاب في هذا التمثال، إذ شملت الجمجمة المستديرة قلنسوة كوشية نموذجية لعلها كانت مغشاه بالذهب، يعلوها ننوء كان يدعم التاج، فضلا عن صلين متصلين بها، ومن تحت القلنسوة يظهر الشعر المجعد عند الصدغين والقفا، أما وجه الملك فمستدير مع استطالة في العيون وأنف مفلطح وشفاه غليظة، ويري إسم تتويج الملك طهرقا على ما بقى من عامود الظهر.

كتالوج ٥٦٠ جرانيت أشهب الارتفاع ٣٦,٥ سم، العرض ٢٤ سم، السمك ٣٤سم طبية ٢، مشتراة من الأقصر. العهد المتأخر، الأسرة ٢٥، عهد طهرقا،حول عام ( ٣٩٠ – ٦٦٤ ق.م.)

الطابق الأرضي - رواق٣٠٠ لطابق الأرضي - رواق

# أمون إيرديس الكبري

كانت أمون إيرديس إبنة لكاشتا ملك المملكة النوبية التي نشأت في القرن التاسع قبل الميلاد من حول عاصمتها نباتا عدد سفح جبل برقل المقدس، وكان كاشتا قد نجح في مد نفوذه علي طيبة، وكان في عهد المقدس، وكان كاشتا قد نجح في مد نفوذه علي طيبة، وكان في عهد الآلهية والمرأة الربانية في طيبة ( لآمدون ) بإن تبنتها شبن أو ببت الأولي إبنة اوسركون الثالث من الأسرة ٢٣ ذلك الذي أحبر خلفاءه تكلوت الثالث ورودج آمون علي الاعتراف بالسلطة النوبية. فلما أن عينت إمرأة ربانية عمدت أمون إيرديس بدورها فتبنت خليفة لها شبن أو بت الثانية إبنة أخيها بيعنخي وكان بيعنخي هذا قد قاد حملة ناحجة فاستولى علي مصر السفلى يوم أن كانت تحت سلطان الملك بوكوريس من الأسدة ٢٤٤، مذاك، في مدالة المدالة المدالة المسلمين الملك بوكوريس من الأسدة ٢٤٤، مذاك، في مدالة المدالة المدالة المسلمين الملك بوكوريس من الأسدة ٢٤٤، مذاك، في مدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة وتم التو

أمون إيرديس بمنصبر

ويعد هذا التمثال من عثر عليه مارييت في

بالكرنك، ويقال إنه ملهم مارييت بشخصية الاميرة إمنريس في أوبرا عايدة المشهورة لفيردى، ولم يكن كاتب السيناريو ومصمم المناظر لها سوى مارييت نفسه. وتبدو أمون إيرديس هنا بقوامها الفارغ المهيب في الهيئة التقليدية التي عرفت بها العابدات الآلهيات وزيهن، وذلك عن صور ملكات الدولة الحديثة، إذ ينسدل علي كتفها وظهرها شعر مستعار كثيف منظوم في حلقات متماثلة ينسدل في ثلاث خصل شعر مستعار كثيف منظوم في حلقات متماثلة ينسدل في ثلاث خصل منفصلة، تعلوه عقاب بين صلين مقدسين، وذلك فضلا عن إكليل يحيط به حيات منتصبة كان يرتكز عليه تاج حتحوري، ويتألف

# لوحة تذكاية مهداة من بطلميوس الخامس إلى العجل بوخيس (باأخ)

كان العجل باعنخ أو باحرخت ( بوخيس ) هو الحيوان المقدس للمعبود منتو في المقاطعة الطيبة كما كان العجل حيي ( أبيس ) حيوانا مقدسا للمعبود بتاح في منف ومرور ( منيڤيس ) الشمس في أيونو ( عين شمس ) وكما تمتع العجل المتوج في منف أبيس بدفن ملكي في جبانة العجول المقدسة ( السيرابيوم ) بسقارة بعد حياة حافلة بالشعائر كذلك كان أن دفنت أجساد العجل ( بوخيس ) المحنطة في ( البوخيوم ) أي جبانة بوخيس قرب أرمنت ( هيرمونتيس ) غير أن السرابيوم إذا كان جبانة كبيرة عمرت زهاء الفي عام وضم أثاثها الجنزي الفخم أكثر من ألف لوحة، فقد إستغرق أجل البوخيوم الأصغر زمنا أقصر من الأسرة ولايجاوز سردابين ليس غير، وكان في أطلال البوخيوم أن عثر علي ولايجاوز سردابين ليس غير، وكان في أطلال البوخيوم أن عثر علي مقوسة القمة مزخرفة بقرص الشمس المجنح من فوق جعل وعمود چد مقوسة القمة مزخرفة بقرص الشمس المجنح من فوق جعل وعمود چد بين شعارات مقدسة من صلين وابني آوي جائمين . أما المنظر الملكي بين شعارات مقدسة من صلين وابني آوي جائمين . أما المنظر الهليني بطلميوس الخامس في زي فرعوني مصري وهو يقدم الحقول الهليني بطلميوس الخامس في زي فرعوني مصري وهو يقدم الحقول الهليني بطلميوس الخامس في زي فرعوني مصري وهو يقدم الحقول

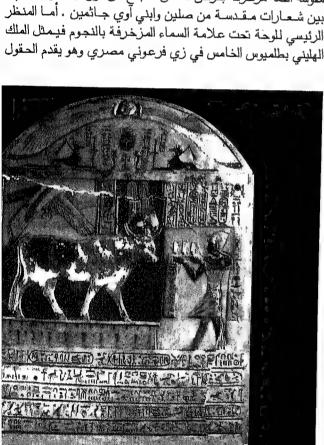

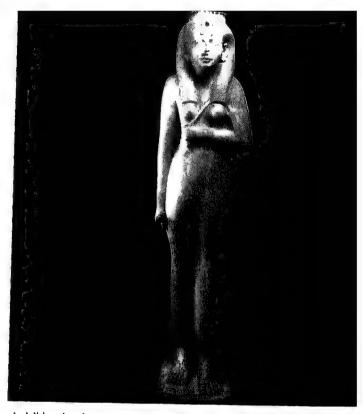

قرطها من زرين كبيرين مستديرين، وتتحلي وهي في ثوبها الطويل المحبوك بأساور عريضة مزخرفة وخلاخيل بسيطة، ونقشت قلادتها بصورة صغيرة لأمون وموت، كما تمسك في يسراها شأن الملكات شارة من زهر تتدلي رشيقة على صدرها، وفي يمناها قلادة منات.

علي أن رشاقة ملكات الرعامسة قد تخلت عن مكانها لأسلوب يتسم بالثبات والامتلاء، حيث إستبدل بأنوثة الوجه وشبابه تعبير جاد رصين، شاع في ذلك الزمان، حيث لانستطيع منه إستيضاح أصل الاميرة اللوبي، لذلك وعلي الرغم من دقة صناعة التمثال، فأنه يبدو جامداً وقد نقشت خراطيش العابدة الآلهية علي القاعدة المستوية أمام القدم اليمني حيث وصفت أمون إيرديس بأنها محبوبة أوزير نب عنخ أي بلقب أوزير الذي كرست له المقصورة التي أقيم فيها التمثال، وهذه القاعدة علي قاعدة أخري أكبر من بازلت عليها نص يضم وهذه القاعدة علي قاعدة أخري أكبر من بازلت عليها نص يضم دعاء للمعبود أمون رع رب الكرنك المتحد مصع منتورب طيبة، وقد كان في عصر تال (في عهد بسماتيك الثاني) ان كشطت أسماء أبيها كاشتا وأخيها شباكا من السطر الاخير من هذا النص ومن عمود الظهر الذي يحوي اهداء إلي أوزير نب عنخ.

سجل عام ١٤٢٠ التمثال من المرمر المصري علي قاعدة من بازلت الارتفاع ١٧٠ سم، العرض ٤٤ سم، الطول ٧١سم الكرنك، عثر عليه مارييت عام ١٨٥٨.

العهد المتأخر، الأسرة ٢٥، عهد شباكا، حول عام ( ٧١٣ - ١٩٨ ق.م.)

# تابوت بتوزيريس

صاحب هذا التابوت الإنساني الرائع هو بتوزيريس وكان شخصية هامة جداً في مقاطعة هيرموبوليس ( الآشمونين ) خلال العصور المضطربه التي سبقت مجيئ البطالمة ومع ما كان يتقلد من منصب كبير كهان تحوَّت وأرباب أخري في المقاطعة. فقد كان من أسرة يمكن تتبعها لخمسة أجيال سبقت وتدل نصوص مقبرته على حساسية بتوزيريس الروحية العالية إذ كرم وعد من الحكماء في أيامًه كما يطل ضريحه الأسري على جبانه تونا التي نمند إلى الغرب من الأشمونين حيث أنشئ علي نمط معبد بطلمي صغير وحيث يتقدم مصلاه الجنزي صفة ذات عمد مركبة التيجان علي حين تتبع زخاف الضريح الداخلية منهجا تقليدياً في المناظر الجنزية ومناظر الزراعة والصناعة وإن عولجت مع ذلك على أساوب فيه أصالة ، إذ أصيفت على القواعد المصرية عناصر جِّمالية جديدة أدخلها الاغرية، أما الأجزاء السفلي المقبرة فقد أقامت علي أصفي التقاليد المصرية إذ ضم التابوت الحجري تابوتين خشبيين كهيئة المومياء لحفظ جثمان بتوزيريس، وإن كان الاثاث الجنزي قد سرق في العصور القديمة فقد تركت التوابيت حيث عمد اللصوص إلي أخذ المومياء لتجريدها من حليها.

علي ان التابوت الداخلي خيرهما حفظاً بعطائه المطعم الجميل وما عليه من أسطر خمسة رأسية من الهيروغليفية محفورة في الخشب ومطعمة بعجائن الزجاج الملون كأنها الأحجار الكريمة من تحت علامة السماء المرصعة باللجوم وقد ذكر إسم بتوزيريس وألقابه ضمن صيغة الفصل ٤٢ من كتاب الموتي حيث يزيح المتوفي أخطار العالم الآخر بإندماجه بالأرباب.

سجل عام ٢٠٥٢ خشب الصدوير، مع تطعيم من عجائن الزجاج البراقة. الطول ١٩٥سم

تونا الجبل، مقبرة بتوزيريس ، حفائر مصلحة الآثار المصرية عام ١٩٢٠. بداية العصر البطلمي، النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. إلي تمثال بوخيس القائم على قاعدة مذهبة كلها مرتدياً بين قرنيه قلسوة منتو من قرص الشمس وصلين وريشتين، وهو هنا في شخص رع حيث نعت بالروح الحية ومندوب رع ومن خلف الثور يبدو منتو صقراً أي في هيئته المعتادة التي كان قدس بها في طيبة باسطا جناحيه ممسكاً في مخالبه بمروحة ،وحلقة شن رمز الدوام. وكذلك كان منتو متحدا مع رع حور آختي ويدعي بالآله العظيم رب أيونو الجنوبية أي رب طيبة وأسفل اللوحة نص في خمسة أسطر نعرف منها أن بوخيس هذا الذي نفق عام ٢٥ من عهد بطلميوس الخامس وكليوباترا الأولي، كان قد ولد في العام الحادي عشر من حكم الملك نفسه. وقد كان في عهد بطليموس هذا أن صدر المرسوم الشهير في نفسه. وقد كان في عهد بطليموس هذا أن صدر المرسوم الشهير في نفسه. وقد كان في عهد بطليموس هذا أن صدر المرسوم الشهير في خلاء الهيروغليفية عام ١٨٢٧. ومن المعروف أن حجر رشيد حلاء الهيروغليفية عام ١٨٢٧. ومن المعروف أن حجر رشيد محفوظ بالمتحف البريطاني ( أنظر نسخة جصية في المتحف محفوظ بالمتحف البريطاني ( أنظر نسخة جصية في المتحف المصري معروضة في الرواق ٤٨ بالطابق الأرضي ).

سجل عام ٥٤٣١٣ حجر جيري، ملونة ومذهبة

الارتفاع ٢٢سم، العرض ٥٠ سم، السمك ١٤ سم

أرمنت، مدافن العجل بوخيس حفائر جمعية الاكتشافات الأثرية بمصر عام ١٩٢٩ -- ١٩٣٠. العهد البطلمي، العام ٢٥ من حكم بطلميوس الخامس، حول عام ١٨١ ق.م.



#### تابوت مرنبتاح ( اغتصبه بسوسنس في صان الحجر )

كان غطاء التابوت هذا للملك مرنبتاح ( والأرجح أن الصندوق لم يكن كذلك) إذ كان الملك الصاني بسوسنس قد إغتصبه حيث عثر مونتيه علي مقبرته سليمة في الجبانة الملكية هناك وقد نحت تمثال الملك فوق الغطاء في هيئة المومياء حيث صور مثل أوزير متقاطع اليدين ممسكا صولجان الحكم والمذبة، بشعر مستعار طويل مستقيم ولحية مجدولة كذلك مثله. إذ يرقد بين عمودين صغيرين، عند الرأس والقدمين حيث يسند أحدهما خلفية تمثالاً صغيراً لربة تحميه، حيث نقشت مناظر لإيسة و نبت حت علي الجوانب الخارجية للأعمدة. وعلي مشبك الحزام خرطوش مرنبتاح، حيث ظل لم يستبدل به هنا إسم بسوسنس. وعلي السطح الداخلي للغطاء نحت بارز بديع لربة السماء نوت تكسو وعلي السطح الداخلي للغطاء نحت بارز بديع لربة السماء نوت تكسو النجوم جسمها الممدد كله فكأنه قبة سماوية من فوق المومياء مع أرباب أخري من الكواكب فضلاً عن زورق الساعة الثانية من الليل.

علي أن صددوق التابوت (المعروض جوار الغطاء) قد جاء علي غير المألوف يومئذ من الشكل القديم لواجهة القصر بمشكاواته وأبوابه. علي حين إقتبست النصوص من كتب الدولة الحديثة الجنزية ككتاب الأبواب وكتاب الموتي. وعلي أرضه يري ما كان معتاداً تصويره في أفاريز التوابيت من الدولة الوسطي كالتيجان وحلي الزينة والكتان والعصى والصوالجة والأسلحة، مقسمة في إثني عشر صفا ولعل هنا

عودة غير متوقعة إلي تقانيد سابقة أو لعل صندوق التابوت هذا يرجع الي الدولة الوسطي إذ من المعروف أن أغلب آثار تانيس معاد استعمائها حيث جلبت من مواقع أخري أقدم عهدا. فأن تابوت كلوت الثاني علي سبيل المثال حيث عثر عليه في هذه الجبانة نفسها كان قد زخرف بمشكاوات اذ كان لا شك من الدولة الوسطي وأعيد إستعمائه ومهما يكن من شيء فأن تابوتنا هذا الذي نقش بإسم بسوسنس، قد كان يضم تابوتا آخر من جرانيت رمادي بهيئة آدمية وآخر من فضة بهيئة المومياء يضم المومياء وكانت مضطجعة بين غشاء طويل من ذهب ولوح من فضة ويغطي الرأس والاطراف قناع من ذهب وحلي فاخر وقد كان من قبل قرنين من زمان بسوسنس أن كان هذا الغطاء نفسه جزءا من طائفة من توابيت جرانيتية إحدها داخل الآخر في مقبرة مرنبتاح بوادي الملوك، حيث بقي غطاءا تابوتين في المقبرة نفسها مع أجزاء من تابوت جرانيتي ضخم، أما غطاؤنا هذا فلعله كان يغطي تابوتا من المرمر المصري كهيئة المومياء بقيت منه قطعة واحدة بالمتحف البريطاني الآن.

سجل عام ۸۷۲۹۷ ب

جرانيت وردي

ارتفاع النطاء ٢٦ سم، ارتفاع التابوت ٩٨ سم، الطول ٢٤٠ سم، العرض ١٩٢١ سم صان الدجر ( تانيس ) مقبرة بسوسلس، حفائر ببير مونتيه عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ - الدولة الحديثة، الأسرة ١٩٦٩ عهد مرنبتاح، حول عام ( ١٢٢٤ – ١٢١٤ ق.م. )







وقعت مقابر الملوك منذ آواخر الدولة الحديثة نهبا للصوص بحثاً عن الذهب وغيره من كنوز غير ان كبار كهان آمون في الأسرة ٢١ تمكنوا من إنقاذ المومياوات الملكية التي سلبت كنوزها واعادوا تكفينها ودفنها في خبيئتين إحداهما إلي الجنوب من الدير البحري في مقبرة كانت الملكة إين حابي زوجة أحمس الأول والأخري بوادي الملوك في مقبرة أمنحتب الثاني، وقد كشف عن الخبيئتين اواخر القرن الماضي، حيث عثر علي الأولي ثلاثة من أسرة عبد الرسول بقرية القرنة عام ١٨٧٥ تقريبا محتفظين لانفسهم بسر هذه الخبيئة غير ان ما اتخنت مصلحة الآثار المصرية من اجراءات قد حملت احدهم علي كشف السر السلطات فتمكن ماسبيرو عام ١٨٨١ من انقاذ تلك الخبيئة ونقل المومياوات بالسفينة إلي المتحف حيث اصطف الناس علي صفتي النهر من الاقصر إلي القاهرة مهلاين للموكب الجنزي الملكي، اما الخبيئة الأخري فقد كشفها لوريه عام ١٨٩٨.

وقد كان في الخبيئة الأولي ان رقد رمسيس الثاني مع ابيه وجده وغيرهما من عواهل الدولة الحديثة العظام، حيث سجي جسده في هذا التابوت الإنساني الخشبي الملون وإن فقد إلي الابد ما كان يغشي التابوت من ذهب واحجار شبه كريمة.

ويري هنا علي الغطاء صورة للملك تجمع بين البساطة والشباب في هيئة أوزير بالمذب والصولجان معصباً بالنمس مع الصل المقدس، كما يتخذ لحية مستعارة تحت الذقن وقد كان تماثل ملامح وجهه بملامح توت غنخ آمون، ان ثار التساؤل ان كان هذا التابوت اصلاً من آواخر الأسرة ١٨، وان كان كثير من التوابيت قد اختلط بعضها مع بعض عند نقلها بسرعة من خبيئاتها.

علي ان رمسيس الثاني من ناحية أخري اعتلي العرش في سن مبكرة وغير مستبعد كذلك ان يجلو تابوت صنع له في باكورة شبابه قسماته الشابة.

وقد صنع التابوت من خشب جمع بعضها مع بعض بأوتاد في ثقوب وفي ذلك خاصة ما ينفي عن رمسيس الثاني أنه المالك الاصيل للتابوت بحكم توقعنا دفن ذلك العاهل العظيم في تابوت من ذهب خالص غير أن المشكلة ما زالت قائمة تنتظر حلاً.

علي أن لدينا علي الأقل تقارير ثلاثة عما تناول المومياء من عمليات الانقاذ سجلت علي صدر هذا الغطاء ورأسه حيث نقرأ أن المومياء نقلت أولاً إلى قبر سيتي الأول قبل ايداعها خبيئة الدير البحري.

سجل عام ۲٦۲۱۶ - خشب ماون

الطول ٢٠٦ سم، العرض ٥٤٠٥ سم، الارتفاع ٣٦٠٥ سم

من طيبة ، خبيئة الدير البحري التي كشفت عام ١٨٧٥ ، إذ استخرجت النابوت بعثة مصلحة الأثار المصرية برئاسة ماسبيرو عام ١٨٨١ .

الدولة الحديثة، الأسرة ١٩، عهد رمسيس الثاني، حول عام ( ١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق.م. )

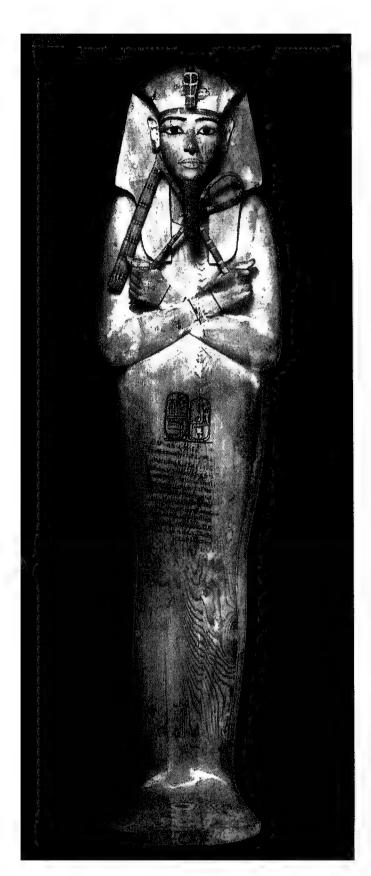

### تمثال كا توت عنخ أمون

عزلت حجرة دفن توت عنخ آمون عن سائر المقبرة بجدار من حجر عليه طلاء من طين، وكان لصوص القبور بعد الدفن قد حطموا المدخل المغلق حيث أعادت إغلاقه إداره الجبانة وأثبتت الأختام الرسمية عليه.

وأمام المدخل كان يقف تمثالان ملكيان جليلان حارسين لغرفه الدفن لا يكاد أن يختلفان الإ في نمط القلنسوة وهما من خشب مطلي بالقار فيما خلا الزي والرموز فقد طليت بالملاط وذهبت، وكان التمثالان ملفوفان بكتان بلي مع الزمان.

ويقف الملك هنا متقدم الساق اليسري قابضاً يمناه مقمعه كمثرية الرأس وفي يسراه منسأه ذات مقبض تحت يده كزهره السوسن كما يلبس مع صل مذهب علي هامته قلنسوة (الخات) (وفي التمثال الأخر النمس) مغطيه الشعر كله دون الآذنين حيث يتجلي الوجه بغير لحية والعينان مطعمتان في أشفار من برونز مذهب كالحاجبين.

وتتدلي علي الصدر صدرية مذهبة وبديقه عريضه كما يزين الذراعين دمالج وأساور مذهبة كالنعلين من برونز مذهب كذلك.

ويمين النقبة ذات الثنيات جزء مقوي بارز إلي الأمام تثبتها حشايا جانبيه ويحوي قفل الحزام إسم الملك التاجي نب خبرو رع كما ورد هذا الاسم كذلك من الخلف علي الجزء العريض من الحزام ونقش الجزء المقوي من النقبة بنص رأسي الآله الكامل الذي يفخر به الحاكم الذي يتباهي به ، كا الملكية حور آختي ، أوزير نب خبرو رع ، سيد الأرضين ، المبرأ أما التمثال الآخر فعليه اسم مولد الملك توت عنخ آمون الحي ابدا مثل رع كل يوم دون ذكر الكا أو أوزير .

ويحمل التمثالان تأثير فن العمارنة كالبطن البارز والسيقان النحيلة والآذان المثقوبة، أما لون الجسم الأسود فلم يقصد به تخويف المتطفلين أو اللصوص بل إستحضار القدرة الاوزيرية المولد الثاني والبعث والحياة.

سجل عام ٢٠٧٠٨ خشب مطلي الجسد بالقار مذهب الازياء وبرونز. الارتفاع ١٩٢٢سم، العرض ٥٣.٥ سم، الطول ٩٨ سم طيبة . وادي الملوك، مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ٦٢ )، حفائر كارنر وكارنرفُون عام ١٩٢٢ - ١٩٧٣. الدولة الحديثة – الأسرة ١٨ – عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ – ١٣٣٧ ق.م.)



#### إنبو

وجد نمثال إنبو هذا فيما يصور إبن آوي أسود عند مدخل غرفة الكنز مواجها غرفه الدفن، إذ يربض علي صندوق في شكل معبد أو ناووس علي زحافة تحمل بواسطة أربعة أعمدة، والتمثال منحوت من خشب ثم شيد ثم كسي بدهان صمغي أسود ( راتنج). وذهب داخل الأذنين والوشاح وطوق العنق، أما العينان فمن ذهب ومرو وسبج في حين صيغت المخالب من فضة.

وكان الجسد أصلاً مشمولاً بوشاح من كتان مؤرخ بالعام السابع من حكم أخناتون وكان من حول العنق رياط من نسيج أرق فصلاً عن بنيقه من السوسن وأزهار اخري. أما تمثال أنبو فمثبت علي الغطاء المتحرك للصندوق الخشبي المذهب المزخرف بما يتوجه من طنف وبعمود الجد وعقده إيسة (تيت)، وقد حوي الصندوق تمائم من قيشاني أزرق وثمانية صدريات في صياغة مفرغة وقدحين من مرمر

علي أحدهما بقايا مادة صمغية وجعل الثاني غطاء للأول، وكانت هذه الأمتعة مرتبة أصلاً في أقسام بعثرها لصوص القبور.

وكان إنبو آلها موقراً مثل أوزير وربا للجبانة وكان يقتاد الموتي في العالم الآخر وفي قاعة الحساب لوزن القلب ويسهر عليهم كما يعد مخترعاً للتحنيط. وأرجح الظن أن هذا التمثال الذي يمثله رابصاً علي الناووس قد حمل في موكب الجنازة ثم أودع المقبرة فيما بعد عند باب الحجرة التي ضمت الصندوق الكانوبي وبذلك يتولي واجب الآلة في الحراسة، وتذكر النصوص التي تزين صدر التمثال في صيغ الحماية لقبي إنبو ايمي اوت وخنتي سح نثر.

سجل عام ؟١١٤٤٤ خشب وذهب وفعنة وحجر خشب مشيد مدهون، مذهب وذهب وفعنة وحجر الارتفاع كلي ١٦٤٨ سم، الطول ٢٧٠ سم، العرض ٥٢ سم طيبة - وادي العلوك، مقبرة - توت عنخ آمون ( رقم ٢٢ ) - حفائر كارنز / كارنزفون عام ١٩٢٧ – ١٩٣٣ الذولة الحديثة - الاسرة الثامنة عشر- عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ – ١٣٣٧



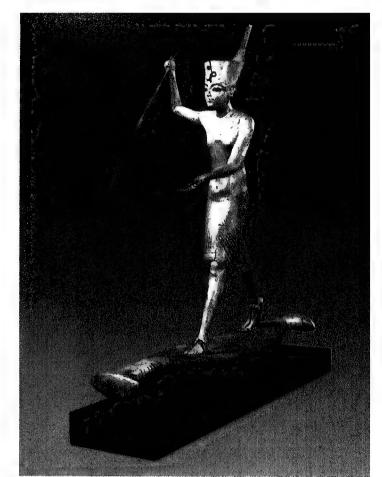

الطابق العلوي -- رواق ٣٥

# توت عنخ أمون مسلحا بخاطوف

وجد في أوزان سوداء مغلقة بالغرفة الجانبية الصغيرة من القبر المعروفة بالخزانة ٣٦ نمثالا صغيراً منها سبعة الملك كانت ملفوفة بإستثناء الرأس بكتان عليه تاريخ العام الثالث في حكم اخناتون وفيها من تماثيل الآلهة ما كان متقلداً عقوداً من زهر حقيقي وكانت التماثيل الخشبية كلها – بإستثناء ثلاثة مطلية بالقار – مشيدة مذهبة وذلك في هيئة مجمع للآلهة تتجلي فيه مختلف الأساطير جمعت معاً وذلك من تاسوع الآلهة العظمي إلي أبناء حورس الأربعة حيث يقوم أهمها مجسدا حور نفسه أي الملك، على أن أروع تلك التماثيل كلها تمثالان لتوت عنخ آمون قائماً بخاطوف في يده في زورق بردي مكللا بالتاج الأحمر مع الصل علي هامته والقلادة العريضة حول عنقة، ونقبة قصيرة ذات ثنيات زينت بشريط عريض من أمام، ويبدو توت عنخ آمون هنا لحظة تسديد الخاطوف إلي جسد عدو غير ملحوظ حيث يقدر عند طعنة تقييده بالحبل الذي يمسك به بيسراه وذلك في تعبير مقدر عند طعنة تقييده بالحبل الذي يمسك به بيسراه وذلك في تعبير

حي. نبع مما صور عليه بخطوته المتسعة وميل جذعه قليلا إلى الأمام وذلك على غير المألوف في تاريخ التماثيل الملكية التي لم تكن من قبل إلا ساكنه جامدة.

وكانت مناظر الصيد في المناقع موضوعاً مألوفاً في قبور الأشراف ومعابد الملوك رمز النصر على الشر الممثل هنا بالبرنيق (فرس النهر) في المستقع، حيث يتغلب الملك المنتصر على قوي الفوضي ويصون النظام الكوني الذي يجب عليه حفظه، وقد كان تطور هذا المعني في العصر المتأخر مؤديا إلى أن يناجز حور عدوه ست في طائفة من أحداث إنتهت آخر الأمر-إذ تحول ست برنيقا- بهزيمته وإندحاره.

سجل عام ۲۰۷۰۹

24

خشب مشيد مذهب - برونز.

الارتفاع ١٩٠٥ سم، العرض ١٨٥ سم، الطول ٧٠٥ سم

طيبة – وادي الملوك – مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ٦٢ ) حفائر كارنر و كارنرفون عام ٢٢ - ١٩٢٣.

الدولة الحديثة الاسرة ١٨ - عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)

الطابق العلوي- رواق ٢٥

## اوشابتى توت عنخ أمون

كان من الدولة الحديثة أن بلغت عدد تماثيل الاوشابتي ما يودع في المقبرة 201 تمثالاً منها ٣٦٥ عاملا لكل يوم من أيام السنة واحد مستعدون بالفأس والسلة لما هو منوط بهم من عمل وذلك فضلا عن ٣٦ تمثالاً للمشرفين لكل عشرة أيام واحد غير أن مقبرة توت عنح آمون إنما احتوت ٣٦ تمثالا منها ٣٦٥ عاملا، ٣٦ مشرفا مع إثني عشر من رؤساء العمال ( واحدا لكل شهر )، أعدت من مختلف المواد كما تختلف في القيمة كثيرا.

أما هذا الاوشابتي المنحوت من خشب مذهب فيمثل الملك توت عنخ آمون شأن سائر التماثيل من مجموعته شاباً رشيقاً ملتفاً متوجاً بتاج خبرش والصل في هيئة المومياء تحلي صدره بنيقة عريضة من رقائق الذهب ويمسك بشارات أوزير، حيث نقش نص مختصر من الغصل السادس من كتاب الموتي في سطرين رأسيين يقول كلم يقوله أوزير، الماك نب خبرو رع: فليمجد هذا الشوابتي إذا دعي أو إستعين به، إذا نودي أوزير توت عنخ آمون في ملك الآله لزراعة الحقول أو ري شاطئ النهر أو نقل الرمال من الشرق إلى الغرب، فإن على الشوابتي إعلان استعداده لأداء هذه الأعمال له.

ويحدثنا نص محفور تحت قدمي هذا الشوابتي بأن ضابطا يدعي مين نخت هو الذي أهداه إلى الملك المتوفي لنفعه في العالم الآخر.

7



سجل عام ٩٠٨٣٠ خشب ورقائق الذهب والبرونز الارتفاع ٤٨ سم طيبة . وادي الملوك، مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ٢٢ )، حفائر كارتر وكارنرفون عام ١٩٢٧ - ١٩٢٣. الدولة الحديثة ، الاسرة ١٨، عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ ق.م.)

وفي المنظر المقابل تتهاوى الأسود واللبؤات القوية التي إخترقتها السهام صريعة هجوم الملك العارم

وحش ونعام في تصوير دقيق هاربة من سهام جلالته.

والجرحي كباكب مهوشة، فمنهم من خر صريعاً ومنهم من وطئته

وعلى الضلعين القصيرين منظران يبدو فيهما فرعون المنتصر كهيئة

أبي الهول يطأ من أعدائه سوريا ونوبيا حيث تبين العدوان وقد أظهرا

في وضع غيرمصري خالص خاضعين لسلطة فرعون العظيم. ومن أساليب التعبير عن النصر علي الفوضي منظر صيد الصحراء فقد

جاءت علي غطاء الصندوق صور للملك وقوات فرسانه والرماة

والرماحة ينقضون في سرعة هائلة علي صيد الصحراء في فرارها المحموم إذ تبدو جميعاً على أحد الضلعين من وعول وغزلان وحمير

الأقدام بل منهم من هاجمته كلاب فرعون.

وقد كان بعد حل مشكلة الحفاظ على الصور الملونة المهددة بالسقوط مع الشيد أن إحتاج كارتر إلي ثلاثة أسابيع لإفراغ محتويات الصندوق، حيث تكدس مزاج عجيب من كافه أنواع المتاع، فكان عليه أستخلاص نعلين من بردي وثلاثه أزواج فخمه أخري موضونة بالذهب ووساد مذهبه، وثياب مطرزة بالذهب للشعائر كان منها ثوب عليه ثلاثه ألاف وريدة ذهبية مع قلائد عديدة وأحزمة وشملات وبطاقات.

سجل عام ٦١٤٦٧ الطابق العلوي – رواق ٣٥ خشب مشيد مصور

**۶۸** صندوق مصور

ذلك صندوق يجمع بين تحفه التصوير الرائع ومعجزة الحفظ والنقاء، بل لقد عجز تراب القرون عن النيل من إعجاب المكتشفين بجمال زخرفة وحليته، وكان قد وجد في ردهة القبر. وقد زود كل من الغطاء المقبي والصندوق المحمول علي أرجل قصيرة بالمقابض المألوفة لإحكام الرباط عند إغلاقه وقد قصر الزخرف علي موضوع النصر الرسمي علي قوي الفوضي، ويحد اللوحات إطار من زخارف هندسية ونباتية، حيث يتحلي ضلعاء الطويلان بمعركتين متناظرتين إذ يري الملك في حماية قرص الشمس والربة العقاب وهو يطلق سهماً من عجلته الحربيه التي يجرها جوادان منطلقين في سرعة قصوي إذ يمي عجلته الحربيه التي يجرها جوادان منطلقين في سرعة قصوي إذ الشماليين علي رأس جيشه وحملة مراوحه السوريين من اعداء مصر الشماليين علي أحد ضلعي الصندوق، والنوبيين أعداءها الجنوبيين، ولسوف يلحظ للوهلة الأولي بأن كل ما يتصل بالجيش المصري قد ولسوف يلحظ للوهلة الأولي بأن كل ما يتصل بالجيش المصري قد جاء علي النظام الفرعوني في صرامته القصوي، من حيث تقسيم المنظر صفوفا وإنساق الزحف خيلا ورجلا، علي حين يسود الأعداء على الجانب الآخر أقصى الفوضي إذ أختاط بين المحاربون والخيل على الجانب الآخر أقصى الفوضي إذ أختاط بين المحاربون والخيل

سجن عام ۱٬۲۰۷ خشب مشید مصور الارتفاع ٤٤ سم، الطول ۲۱ سم، العرض ٤٣ سم طیبة – وادي الملوك، مقبرة – توت عنخ آمون ( رقم ۲۲ ) – حفائر كارتر و كارنرفون عام ۱۹۲۲ – ۱۹۲۳ – الاسرة ۱۸ – عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ۱۳۳۷ – ۱۳۳۷ ق.م. )



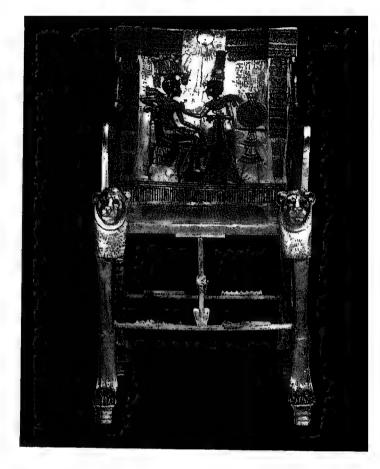

الطابق العلوي – رواق ٢٥

# عرش توت عنخ أمون

عرش توت عنخ آمون مثال كامل جمع ذروه المهارة والإتقان في الدولة الحديثة فهو من خشب مصفح برقائق الذهب والفضة مزخرف بأحجار شبه كريمة وعجائن زجاج كثيرة الألوان وشكل ذراعا العرش كهيئة ثعبانين مجنحين بالتاج المزدوج يحرسان خراطيش توت عنخ آمون وقوائم العرش كأرجل الأسد حيث يعلو الأماميين منها رأسا أسدين للحماية كما يصل بين أثنين رباط من خشب عليه زخارف ترمز الى الوحدة .

ويحتل الظهر تكوين فني رائع تقبل فيه علي الملك توت في عرشه الوثير زوجه عدخس إن با آتون في موده وحب وقد اتخذ من فوق شعر مستعار مستعار تاجاً مركباً وبنيقة عريضة وبنيقة طويلة ذات ثنايا وعروة في الوسط مزخرفة يتدلي منها علي الجانب وشاح وتستقر قدماه علي موطيء وثير وتقف الملكة بيد علي كتفه وبالأخري اناء عطر معصبه بإكليل تحليه الصلال من تحت قرنين يكتنفان قرص الشمس وريشتين من حول عنقها بنيقة عريضة تستر كتفها وجزءاً من

ردائها ذي الثنايا. وتضم قطع التطعيم زجاجا أزرق لأغطية الرأس وزجاجا أحمر للأجسام في حين صيغت الملابس من الفضة والحليي من أحجار شبة كريمة. وذلك كلم تحت اشعة قرص الشمس (آتون) الذي يهب الحياة لأنف الزوجين الملكيين كما كان الامر في حقبة العمارنة وفضلاً عن ذلك في ازال ظاهر العرش يكشف عن الأسماء الأصيلة قبل تغييرهما: توت غنخ آمون وعنفس إن با آتون.

سجل عام ٢٠٠٨ منه وأحجار شبه كريمة وزجاج. خشب وذهب وفضة وأحجار شبه كريمة وزجاج. الارتفاع ٢٠١٧ سم، العرض ٥٤ سم، الطول ٦٠ سم طيبة - وادي العلوك - مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ٢٢) - حفائر كارتر /كارنرفُون عام ١٩٢٧ – ١٩٣٧ الدولة الحديثة - الاسرة الثامنة عشر - عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ – ١٣٣٧ ق.مه)

الطابق العلوي - قاعة ٣٥

#### ناووس

موه برمته ذلك الناووس الجذاب بالذهب وكان في ردهة المقبرة وقد صمم كهيئة مقدس رباني قائم علي زحافة مصفحة بالفضة حيث يعلو جدرانه طنف وينحني سقفه إلي الأمام على نمط أقداس الصعيد البدائية ولكل من مصراعي الباب مزلاج من العاج ينزلق في حلقه من ذهب في المصراع الآخر وذلك فضلاً عن حلقتين آخرتين بينهما تمكنان من إغلاق الناووس.

وقد سرق لصوص المقابر ما كان في الناووس من تمثال كان غالبا من ذهب حيث بقيت قاعدة مذهبه وآثار أقدام وعمود ظهر عليه إسم توت عنخ آمون.

وعثر المكتشفون في الناووس على قلادة دلاية ذهبية لربة في شكل حية برأس إمرأة ترضع الملك الطفل ( معروضة في القاعة ٤ تحت خزانة القناع الذهبي )، وكانت هذه القلادة متصلة بعقد من خرز عليها نص يعلن توت عنخ آمون حبيب الربة ورت حكاو أي عظيمة السحر، وتلك عبارة تكررت في كافه نصوص الناووس التي تذكر الألقاب الملكية.

وقد جاءت زخارف الناووس بارزه حيث لصقت التفاصيل المنقوشة في صفائح الذهب على حوائط الخشب بطبقة رقيقة من شيد وعلى السقف صورت الربة العقاب ناشرة جناحيها من فوق خراطيش الملك والملكة المتعاقبة كما تنجلي ربتان كهيئة الثعبان على جانبي السقف

40

قابضين حلقات الحماية شن.

وتنجلي في الجدران الخارجية ومصراعي الباب كل من توت عنخ آمون وزوج تهعنخس ان با أمون إبنة أخناتون الثالثة وكانت تسمى أصلا عدخس إن با أتون في أوضاع جذابه إذ يظهر الزوجان فيّ طائفة من مناظر توحي بالألفة والمودة في مختلف رحلات الصيد حيث تقلد كل منهم حلياً فخمه مع مختلف طرز الشعر المرجل والتيجان الملكية وتجلت أنماط الزي يومئذ في نقبات متطورة واثواب شفافة ذات ثنايا وأشرطة هفهافه وشملات سابغة تنحسر عن الصدر أو الاكتاف وقد تشابكت ايدي الزوجين، أو يتقدم أحدهما الآخر، ويسترخي الملك غالبا علي مقعد يختلف من كرسي بسيط إلى عرش حور على حين نقف زوجته أو تقعد عند رجليه أو تصحبه لرحلة صيد في زورق أنيق من البردي وقد تقدم له سهما وهو ينزع قوسه مصوبا على البط البري في المستنقع، أو تقدم له زهرا أو صلاصل أو قلادة مليت ، تعقد قلادة حول عنقه أو تعدل قمع العطر على رأسه أو تتناول ما يصب لها من عطر في كفها حيث تجلس على غرفة أمامه أو تعطره أو تقدم جريداً ترمز لملايين السنين محلاه بعلامات اليوبيل والحياة والقوه.

وعلي السطح الداخلي بين مصراعي الباب زخارف متماثلة لمنظر واحد بين الخراطيش الملكية تقدم فيه الملكة صلاصل وطاقات من زهر لزوجها.

وفي الصف الأسفل طائر زقزاق (رخيت) على علامة السيادة (نب) رمزا تقديس (الشعب كافة). على أن هذه المناظر بما فيها من أناقة ورشاقة انما هي في المحل الأول تخليداً ما في الملك من طاقات رياضية ولمحات عاطفيه في العالم الآخر اذ تمثل فصلا من شعائر البعث لا في الحياة فحسب بل في السلطة الملكية كذلك. وذلك أن في كل عنصر من عناصر الزخرفة منزله رمزية، إذ لا شك في أن وفرة طاقات زهر وثمار اللفاح والصلاصل وقلائد المنيت انما ترمز إلي الحياة والحب والبعث، بل أن عرش حور وسعف السنين، واليوبيل وطيور الزقزاق الرخيت، انما تعين كافة على نقل السلطة الملكية من هذا العالم إلي الآخر. على حين تمثل مناظر الصيد انتصار النظام على الفوضي بل همي كذلك تذكر بصوره حرر الصغير الملك) مستخفيا في المناقع حمايه له من عدوه (ست).

وقد رأينا ما في مظاهر الأنوثة في اعددة المولد في الفن والفكر المصري القديم من دلاله حيث إنتحلت تصاوير الملكة هذا الدور فهي أحيانا كاهنة تحيي الملك وتؤدي عنه واجباته، وفي أخري تتولي دور ربة تستقبله وتقدمه إلي مجمع الآلهة قائلة عسي أن تستقبلك عظيمة السحر ، يبعث الملك ربا وترضعه المعبوده، ويتوج رباً آخر الآمر حيث يستطيع العيش عندئد ملايين السنين،

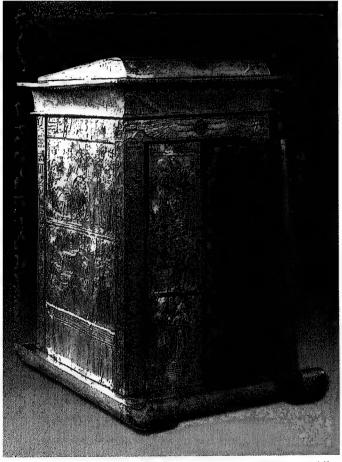

سجل عام ١١٤٨٦ الداووس من الخشب مصفح بالذهب والزحافة من خشب مصفح بالفصة. الارتفاع ٥٠,٥ مسم، العرض ٣٠,٧ سم، السمك ٤٨ سم طيبة، وادي الملوك، مقبرة توت عدخ آمون ( رقم ٢٣)، حفائر كارتر وكارنرفُون عام ١٩٢٢ - ١٩٢٣. الدولة الحديثة - الاسرة ١٨ - عهد توت عدخ آمون حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)

🔥 الطابق العلوي – رواق ٢٥

### رقعة لعب توت عنخ أمون

كانت لعبة سنت بمعني المرور مباراة محببه أغرم بها المصريون منذ أقدم العصور وكان علي كل من اللاعبين تقديم قطعة مع سد الطريق أو إقصاء قطع خصمه وفق ما تقضي به عصي صغيرة تلقي أو زهر نرد قبل كل نقلة.

وتتألف رقعة اللعب في ثلاثين مربعاً مقسمة في ثلاثة صفوف في كل ١١٧

#### ۷۷۷ كرسي للشعائر

لعل هذا الكرسي بفضل روعة تطعيمه أن يعد من أدق أمثلة صناعه الآثاث ولو لم يتجح تحويل تصميمه غير المألوف من كرسي يطوي إلى كرسي ذي سند، فقد زخرف ظهر الكرسي برمته بقطع من عاج وأبنوس وأحجار شبه كريمة وقيشاني على قاعدة كلها من رقائق الذهب، حيث يتداخل في منتصف إفريز الصالل قرص الشمس أتون، وهو من آثار العمارية مرفرفا فوق الخرطوشين المقدسين ومن تحت ذلك الإفريز بين خرطوشي نب خبرو رع وتوت عنخ آمون. عن يمين ومثلها عن شمال تري الربة العقاب باسطة جناحيها قابضة في كل من مخلبيها حلقة الشن وينقسم النطاق التالي إلى أعمدة رأسية تضم نقوشاً بأسماء نب خبرو رع وتوت عنخ آتون تتعاقب في الأبنوس والعاج علي الترتيب وكان توت عنخ أتون هو الصيغة الأولى لإسم الأول على حين ترد الصيغة المتأخرة توت عنخ آمون في النصوص المنقوشة في قطع الأبنوس الأفقية التي تكتنف الزخرف وقد جعل المقعد لإستقبال وسادة علية مقوساً أو هو من أبنوس مطعم بالعاج في شكل جلد حيوان أرقط وكذلك جاءت قوائمه من ابنوس مطعم بقطع العاج ورقائق الذهب حيث تنتهي أنيقة برؤوس البط ويصل بين كُل إثنين من القوائم فضيبان مستعرضًان فضلاً عن زخرف من علامات هيروغليفية تنطق عن معني الوحدة وعلي حين تري علي دعائم ظهر الكرسي أسماء توت عنخ أتون وعند أقدام الكرسي منصة أعدت تقدمي الملك تستقران عليها وقد حليت بشخوص أسري البلاد الأجنبية

صف عشرة مربعات، حيث توضع علي مائدة منخفضة أو صندوق أو لوحة مستطيلة بسيطة بل علي كتلة من حجر.

وكانت سنت تلعب في كل مكان وبين كافة طبقات المجتمع، فقد كانت السنت هذه عند حسي رع من عظماء الدولة القديمة صمن ألعاب أخري صورت في مقبرته في سقارة، أما الأمير رع حوتب فقد أشار إلي هذه اللعبة ضمن قائمة أمتعته الجنزية.

وكان عمال الاهرامات يقتطعون من وقت العمل يلعبون السنت علي رقعه ترسم في عجله علي كتلة من حجر، كما ان لدينا نموذجاً خشبياً لسفينه حربية عليها ضابطان جالسين يلعبان السنت في نوبة الحراسة ومن بعد في مدينه هابو بالأقصر صور رمسيس الثالث يلعب السنت مع بناته.

ي المراقب أن إكتسبت تلك اللعبة إلي تسلية وشعائر الدين التي مالت إلي الأوهام إذ طفقت ترمز إلي ممر المتوفي في العالم الآخر، ومن ثم كان إسراف مناظر الدولة الحديثة في تصوير لعب السنت علي جدران القبور وفي كتاب الموتي. حيث يصور المتوفي جالسا قبالة منافس خفي يجاهد المعرور في العالم الآخر في غير سوء وكان لـتوت عنخ آمون ثلاث رقاع للعبة سنت في ملحق الردهة بقبره كانت كبراها المصوره هنا نموذجاً فأخراً قائما علي ما يشبه أرجل الأسد علي إطار يشبه الزحافة علي حين فأخراً قائما علي ما يشبه أرجل الأسد علي إطار يشبه الزحافة علي حين زخرف الصندوق المستقل عن الإطار بالإلقاب الملكية في حفر جميل ويتبين في رقعة اللعب ثلاثون مربعاً للسنت، ومن أسفل رقعة ثانية بعشرين مربعاً فحسب، اما درج حفظ قطع اللعب فقد وجد خالياً وملقي سرقتها اللصوص، أما قطع اللعب هنا فقد أستعيرت من صواد ثمينة سرقتها اللصوص، أما قطع اللعب هنا فقد أستعيرت من صاديق لعب سرقتها الحمل للجيب.



سجل عام ۲۲۰۵۸

ابنوس مذهب مكسو بالعاج

الارتفاع ٢٠.٢ سم، العرض ١٦ سم، الطول ٥٥ سم

طيبة، وادي الماوك، ( مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ ) – حفائر كارتر و كارنرفون عام ١٩٢٣ ) – دائر كارتر و كارنرفون عام ١٩٢٣ )

الدولة الحديثة، الاسرة ١٨، عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)

مصفدين سجنوا تحت نعلي جلالته أبد الأبدين ويسمي هذا الكرسي غالباً عرش كرازة توت عنخ آمون تشبيها بالكراسي الكنسية في العصور الوسطي بأوروبا وقد كان عثر عليه في الحجرة الملحقة بردهة المقبرة بين ركام من أثاث وصناديق وأدوات من مرمر.

سجل عام ١٢٠٣٠ أبدس وعاج وذهب واحجار شبه كريمة وقايشاني الارتفاع ٢٠٢ سم، العرض٧٠ سم، العلول ٤٤سم طيبة. وادي العلوك، مقبرة توت على آمون ( رقم ٦٣ )، حفائر كارتر وكارنرفون عام ١٩٢٧ -١٩٢٣. الدولة العديثة، الاسرة ١٨، عهد توت على آمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)

۱۱ الطابق العلوي - رواق۲۰ القطرين
إناء عطر برمز لوحدة القطرين

كان إناء العطر هذا مودعاً بين بابـي الناووسين الأوِل والثاني من الآزوان الأربعة التي كانت مقامه فوق توابيت توت عنخ آمون وموميائه. وهي تمثل تعبيراً مجسما لرمز توحيد القطرين. ذلك أن ما اعتدنا شهوده من تصوير آلهي النيل حفرا غِائراً أو بارزاً في رؤية جانبية ٍ وفق مصطلحات الفن المصري، إنما يبدو ان مواجهة هنا على غير المألوف. إذ يكتنفان الوعاء الذي يترجم لفظ الوحدة عاقدين شعاري مصر العليا ومصر السفلى. فلقد جاء نحت هذين المخلوقين الخنثيين الخصيبين معجزاً بما إجتمع لكل منهما من ثدي ناهد وبطن ممتلئ يتدلي من تحته من الخصر شريطان وذلك على وجه مليح ولحية وشعر مستعار مزخرف بخطوط تحمل الشعار وهو : البردي لمصر السفلي والزنبق لمصر العليا وكذلك رمز للوجه القبلي والوجه البحري بسيقان البردي الزنبق يقوم عليهما الهتان في صورة صلين بناج الجنوب وتاج الشمال وكانت فوهة الإناء مختومة بإحكام، غير انه بلا سدادة التي كانت في الغالب ثمينة وكان الناووس الاول قد فتحه لصوص القبور قديما، ولعل السدادة كانت كهيئة الملك علي عرشه ولعله كان في حماية العقاب بجناحيها المشرعين من حول حافة الإناء المستوية. هذا والإناء منقوش بإسم توت عنخ امون وزوجته عنخس إن با أمون ويقوم على قاعدة كهيئة مائدة زخرف بالتفريغ جانباها بصور صقرين متوجين بقرص الشمس يحميان في خرطوش إسم تتويج الملك من أمام وإسم مولده من خلف. ويتألف الأثرُ كله من اربع قطع منحوتة من المرمر المصري، مركبة بعضها في بعض بإحكام وابرزت تفاصيلها برقائق من ذهب وقطع من عاج ملون.

سجل عام ۲۲۱۱۶

مرمر مصري – عاج -- ذهب

الارتفاع ٧٠،٥ سم، العرض ٣٦سم، الطول ١٨،٥ سم

طيبة – وادي الملوك – مقبرة توت علخ آمون ( رقم ٦٢ ). حفائر كارتر / كارنرفون عام ٢٢ – ١٩٢٣ .

الدولة الحديثة - الاسرة ١٨ - عهد توت عنخ أمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)

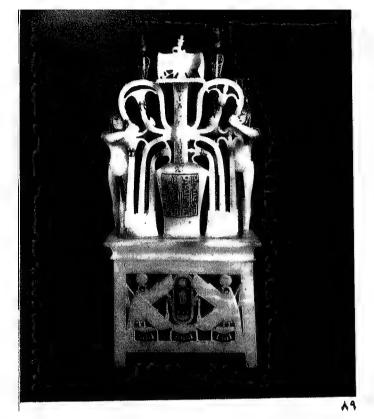

الطابق العلوي – رواق ١٠

#### سرير كهيئة بقرة السماء الآزلية

وجدت ثلاثة سرر كهيئة حيوانات المقدسة مواجهه غرفة الدفن، حيث صف الأصغر فالأكبر على إمتداد الردهة قبالة مدخل المقبرة.

فكان للسرير الأول شكل الأسد، والثاني هيئة البقر وللثالث طابع مهجن من رأس برنيق، وجسم فهد محلي بحراشيف تمساح من حول عقه ومن ثم تمثلت ثلاث إلهات أولاهن محت تجسيد كل من حتحور وسخمت وإيسة وهي الآلهة التي يجب تهدئتها حتي تفيض النيل الذي تعتمد عليه البلاد والثانية محت ورت الفيض العظيموهي بقرة الخلق الأول التي نشأت عن مياه المحيط الأزلي ( نون ) حاملة الشمس رع الي أفق السماء، والثالثة عموت مبتلعة الموتي وكانت عادة تقف عند القلب حين الإحتكام إلي أوزير وريما تجلت في هيئة نوت، وفي هيئة خنزيره تبتلع الموتي فيتحولون نجوماً لتلدهم تارة أخري.

كان للملك المتوفي أن يستريح حيث يشاء من تلك السرير أملاً في إكتساب قدرة الحياة فيحيا مثل رع، فيصعد عندئد إلى نون رب الفيضان العظيم، يعبر السماء فيستقبل نوت التي تلده تارة اخري.

ويتألف السرير من أربع قطع من خشب تتداخل متسقة بعضها في بعض حيث تدخل الحشية بأوتاد من خشب وحلقات بين القوائم العمودية في الجانبين مشكلة جسم الحيوان حيث تشكل أقدامه قوائم السرير الأربعة

المثبتة في إطار مستطيل يمثل القاعدة ويقوم علماً علي رأس السرير رأسا البقرة جمالها الجذاب وما لكل منهما من قرنين كالقيثارة يحيطان بقرص الشمس. وعند الأقدام ذيول مقوسة تكتنف دعائم الأقدام مرخزفة برموز الدوام والحماية وقد صنع السرير بأسره من خشب مشيد مذهب وطعمت عيون البقرة بعجائن الزجاج كهيئة عين وجات علي حين تتناثر الشيات المتلوثة علي الجسم كله بلون أزرق داكن علي حين صبغت الشيات المتلوثة علي الجسم كله بلون أزرق داكن علي حين صبغت والسرر بباهر شكلها وحافل رموزها جنزية لاشك، وهناك غيرها عثر عليه في مقبرة حور محب برؤوس برانق وأبقار وثمة مناظر لسرر ثلاثة مي مقبرة رمسيس الثالث تدل علي أنها كانت من جملة المعتاد من أثاث الملك في الدولة الحديثة، أما الأسرة الأربعة الأخري من مقبرة توت غنخ آمون فقد أتخذت طابعاً تقليدياً وأن لم ينقصها مقبرة اسرير يطوي ويعد أصلاً لما نتخذ من سرير يطوي ويعد

سجل عام ۲۲۰۱۳

خشب عليه طبقة من ملاط مذهب وملون.

الارتفاع ١٨٨ سم، العرض ١٢٨ سم، الطول ٢٠٨ سم

الارتفاع ١٨٨٠ سم، المعرض ١٨٠ سم. المحورون . - ١٩٢٢ . – ١٩٢٣ .

الدولة الحديثة، الاسرة ١٨، عهد توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م. )







الطابق العلوي – رواق ٩

# وساد توت عنخ آمون (مسندراسه)

مازال الوساد المعروف في مصر منذ الدولة القديمة يصطنع حتى يومنا هذا في بعض بلدان أفريقيا، ويتألف الوساد عادة من قاعدة مستطيلة مسطحة يتوسطها عمود صغير ثم مسند للعنق مقوس، وكان الوساد المزود بوسادة توضع عند رأس السرير، حيث أتخذ في المحل الأول وقبل كل شيء لحماية شعر الذائم، وحيث لا غناء في العادات الجنزية عند حفظ الرأس مصدر قوي الحياة، ومن ثم كانت التميمة في شكل الوساد مع العزائم السحرية المناسبة خليقة أن تحفظ وتسند الرأس معاً، ثم إذا بوظيفة الدعم تلك تؤول إلي مشرق الشمس. ولذلك يضم الفصل ١٦٦ من كتاب الموتي متلوه الوساد تضمن للمتوفي ما تخاطبه به إذ تقول: رأسك لن تنفصل عنك، رأسك لن تؤخذ منك أبدا، وكثيراً ما زخرفت الوسد بصور الجن والأرواح الطيبة، بحيث تدفع الشياطين التي قد تهاجم الذائم (خاصة الاطفال). وقد كان تحت عنق مومياء الملك توت عنخ آمون نموذج لوساد، علي حين اودعت عدة وسد حقيقية ضمن أثاثه الجنزي بعضها من القيشاني وواحدة من عاج.

وهناك من العاج وساد يصور مسدد للعنق يرفعه تمثال الآله شو أما مثالنا هذا فيتخذ شكل الكرسي المنطبق حيث صنع مسدد العنق من ثلاثه من قطع العاج تنتهي عند كل من الطرفين بأربطة نقش سطحها الأعلي بصورة سوسنه وشكل سطحها الأسفل بنحت بارز كوجه الآله بس وذلك أن زهر السوسن إنما رمز إلي بعث الملك الذي يرقب نومه باخلاص ذلك الجن الحارس بس فيدفع عنه خبيث الهجمات ويصمن سلام النائم وراحته وتنتهي الأرجل المتقاطعة برؤوس بط لها مناقير تمسك بقطعتين إسطوانيتين من عاج.

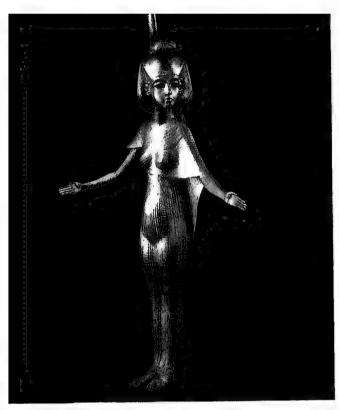



سجل عام ٦٢٠٢٣ عــاج الارتفاع ١٩,٢ اسم، الطول ٢٦سم، السمك ٥٠١٠ سم طيبة. وادي الملوك، مقبرة توت عنخ أمون ( رفم ٦٦ )، حفائر كارنز وكارنزفون عام ١٩٢٢ - ١٩٢٣. الدولة الحديثة، الاسرة ١٨، ، عهد توت عنخ امون، حول عام ( ١٣٤٧ – ١٣٣٧ ق.م.)

۹ ۹ الطابق العلوي- رواق ۹

#### الربه سلكت (من الناووس الكانوبي)

تلك إحدي الربات الأربع اللائي يحمين باسطات في رشاقة أذرعهن الناووس الخشبي المذهب من نحت المظلة، وكان بدوره يحتوي الصندوق الحجري الذي يضم أحشاء الملك ( انظر ١٧٦ ).

كانت سلكت أصلاً عقرباً مائياً تشفي العض واللدغ وظلت هكذا بعد إنخاذها شكل إمرآه، فقد احنفظت برمزها الاصلي شعاراً يدل علي هويتها، كما ظل الكرسي علما على إيسة والبيت على نبت حت والسهمان علي نبت. وكانت الالهات الأربع منوطات بحمايه أعضاء الملك القانية أذهن في زي ملكات العصر، بما يزيدهن أناقة وسحراً، ويتخذ قلسوة الواحات التي نندلي على الظهر وبنيقة عريضة تشمل الكتفين على حين ينعقد على الخصر شمله ذات ثنايا تنسدل شيئاً قليلاً على الرداء الطويل الأنيق بثناياه.

ونري سلكت هنا ملتفتة برأسها قليبلاً كإنما تدفع خطراً ما وهي بذلك تخالف تقاليد المواجهة والنظرة المستقيمة التي غلبت علي التماثيل عصوراً طوال إذ يلحظ تأثير العمارنة جليا في قد الجسم الرائع وملامح الرجه.

والتماثيل الأربعة من خشب مذهب لونت فيها العيون والحواجب بلون أسود، وتظهر الربات مرة أخري علي جدران الناووس الذي يتولين حمايته حيث كل منهن تواجه نظيرها من أبناء حور الاربعة صمانا لحماية الأحشاء (انظر رقم ١٧٦).

وتوج الناووس بطنف وإفريز جميل من حيات متوجات بأقراص الشمس شأن المظلة التي تؤويه. وقد أخذت الطرز الهندسية عن أزوان الزوارق المقدسة أوعما يصور على جدران المعابد منذ الدولة الحديثة وحتي العصر المتأخر من أزوان على منصات.

فشب مذهب وملون لارتفاع ٩٠ سم طيبة. وادي العلوك، مقبرة موت عنخ أمون ( رقم ٦٢ )، حفائر كارتر وكارترقُون عام ١٩٢٢ - ١٩٢٣. لدرلة الحديثة ١ الاسرة ١٨ س. عهد نوت عنح أمون حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م. )

# قناع توت عنخ أمون الذهبي

كان هذا القناع المعجز بصنعته الرائعة وقاء لرأس مومنياء توت عنخ آمون، وذلك مع مزيد من حماية وفرتها صيغة سحرية نقشت علي منكبي القناع وظهره وهي صيغة نشات في الفصل ١٥١ (ب) من كتاب الموتي في الدولة الحديثة تطابق بين مختلف أعضاء المتوفي وبين نظائرها عدد مختلف المعبودات التي يوجه إلي كل منها الدعاء بحماية العضو ذاته.

وقد زخرفت القانسوة المعتادة ( النمس ) المعقوده عند القفا بأشرطة زرقاء في لون اللازورد ويعلو الصاجبين كل من الصل والعقاب مطعمين بأحجار شبه كريمة وزجاج ملون علي حين طعمت العينان بالسبج والمرو مع لمسات حمراء عند المآقي. أما شرطة العين والجفنان وخطوط الكحل فطعمت بالزجاج الأزرق. اما اللحية المستعارة المصفورة مع نقوش طرفها فجاءت مكفته من زجاج ملون في إطار من ذهب وثقبت شحمتا الأذنين لإستقبال الأقراط، وصنعت البنيقه العريضة التي يتقلدها من أفرع من لازورد ومرو وفلسبار أخضر وزجاج ملون علقت إلي كلا الكتفين برأس صقر من ذهب مزخرفة بالسبج. ولا شك يمدنا القناع بصوره مثالية جميلة للمك توت عنخ

سجل عام ۲۰۳۷۲

ذهب، لازورد، عقيق، مرو ، سبح، فيروز، زجاج ملون الارتفاع ٤٥سم، العرض ٣٩،٣ سم، والوزن ١١ كليو جرام

طيبة. وادي الملوك، مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ٦٢ )، حفائر كارتر وكارنزفُون عام ١٩٢٢

الدولة الحديثة - الاسرة ١٨ - عهد توت عنخ أمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)

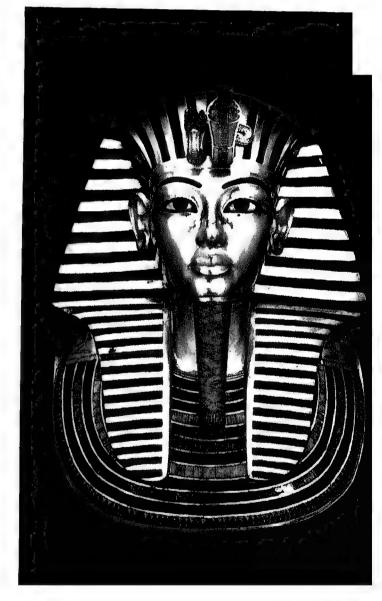

## تابوت توت عنخ أمون الذهبي

دفن ملوك الدولة الحديثة وملكاتها وأعضاء أسرهم وطوائف من كبار الموظفين كل منهم في عدة توابيت بعضها في بعض ثم نقر في تابوت حجري كبير، وكانت التوابيت الداخليسة تشكل كهيئة المصمياء من خشب مذهب أو الكتان العقوي ( الكارتوناج )، وإن أعد بعضها من الحجر ( الجرانيت أو المرمر المصري ) وقد نجد للملك تابوت من الذهب الخالص. وقد وجدت مومياء توت عنخ آمون الذي توفي في سن صغير ( حوالي ١٩ عاما ) في هذا التابوت من الذهب الخالص داخل تابوتين أكبر من خشب مذهب ومزخرف في سرف بأحجار شبه كريمة وزجاج ملون، وكانت التوابيت الثلاثة في تابوت مستطيل من الكوارتزيت ذي غطاء من جرانيت وردي تشمله بعضها داخل البعض كذلك أربع مقاصير من خشب مذهب مذهب كادت تملأ حجرة الدفن.

وها هما هذان التابوتان الداخليان معروضان في المتحف أصغرهما من الذهب الخالص والآخر من خشب مذهب مكسو بأحجار شبة كريمة وزجاج، أما التابوت الثالث الخارجي فقد ترك بالمقبرة حيث يضم مومياء الملك.

وقد كسي النابوت من الذهب المطروق بنقوش غائرة في الداخل والخارج وهو كهيئسة مومياء أوزير حيث تمسك اليدان المعقودان علي الصدر بالشارات المقدسة : محجن الحكم

حقا ومذبه نخذووكذلك يتخذ الملك المتوفي في الموقت نفسه وفق عقيدة الشمس شخص رع جسده من ذهب وشعره من لازورد، وقام الرمزان الملكيان الصل والعقاب على القلنسوة ( نمس) المخططة، وإلي الذقن ربطت اللحية المستعارة من ذهب مطعم بالزجاج الأزرق تقليداً للازورد شأن الجفون وخطوطها كذلك من زجاج أزرق في حين صاع تطعيم العيون وقد غطى الصدر بنيقة عريضة فخمة الزخارف، مطعمة بأحجار كريمة، وقلادة من حبات ذهب وقيشاني في شكل المعين. وعلي الرسغين المتقاطعين أساور عريضة مطعمة بالجواهر كذلك علي حسين تقيض ربنان الصعيد والدلتا الحاميتان نخبت (العقاب) واچيت و (الحية) في جسم طائرين علي رمزشن تحتصنان صدر الملك بأجنحتهما المكفتة وطعمت بالزجاج ومختلف الاحجار ومن تعت ذلك الربتان إيسة ونيت حت متقاطعة اجنحتهما تحميان سائر جسد الملك. حيث نقشت صيغة الحماية التي تتلوان في سطرين رأسيين على إمتداد الغطاء، مع صيغة أخري تحيط بها كما صورت إيسة راكعة عند قدمي الملك ناشرة جناحيها ومع ذلك فالتابوت كله مزخرف بما شمله من نقش في هيئة ريش الطيور.

سجل عام ٢٠٦٧١ ذهب، أحجار شبه كريمة وزجاج ملون المطول ١٨٧,٥ سم، والوزن ١١٠,٤ كليو جرام طيبة. وادي الملوك، مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ٦٢)، حفائر كارتر وكارنرفُون عام ١٩٢٧ - ١٩٢٣. الدولة الحديثة - الاسرة ١٨- مقبرة توت عنخ آمون، حول عام ( ١٣٤٧ - ١٣٣٧ ق.م.)



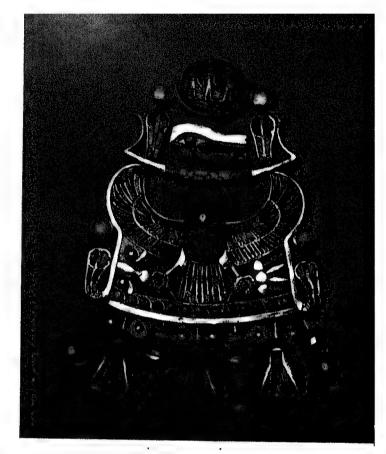

الطابق العلوي - قاعة ٣

4 ^

## 

كان في تابوت توت عنخ آمون الذهبي، مائة وثلاث وأربعون قطعة من حلي مخبؤة في افائف المومياء، من بينها قلائد من ذهب مسحوب أو مكفت مطعم بأحجار شبه كريمة متعددة الألوان وبدائع من قلائد وعقود وأساور متراكبة دقيقة الصنع كثيرة متعددة الاشكال وخواتم ممتازة حافلة برموزها، فضلاً عن جعل علي شكل القلب وخنجر. حيث تكاد كافة فنون الصياغة تتمثل فيها من لويحة بسيطة متقوشة من ذهب إلي تكفيت متناغم ومن إنساق من أطر شبكية، وذلك بخلاف الخواتم والجعلان والتمائم قطعت من أحجار لألأة، وكذلك كان ثمة جواهر ضمن الجهاز الجنزي كتلك التي كانت في المصندوق الذي جعل قاعدة لتمثال إنبو، علي أن أثمن ما إجتنياه إنما كان في الغرفة المعروفة بإسم الخزانة، حيث وجدت صناديق غاصة بالوان كثيرة من حلي، بقيت منها رغم نهب اللصوص فرائد من ريش النعام، من ذلك علي سبيل المثال ما نورد هنا من قطعة تكشف مع ما تمتاز به من كمال فائق عن إزدحام في التفاصيل

وغرام بالذهب وتعدد الالوان لا نعرفه إلا الرمزية الكامنه في كل عنصر من عناصر هذا المثال المترف إذ هي قلادة نصدت بكثير من الزخارف، يتوسطها جعل من عمل الصائغ من عقيق شبه شفاف له من الصقر جناحاه وذيله مكفتة الصياغة فضلاً عن مخلبين يمسكان حلقتي شن رمز الدوام والقوة الكونية، مع زنبقة في الأيسر وطاقة من السوسّن في الأيمن رمزي الصعيد والدلتا . ويكتنف الجعل الخلاسي هذا الذي يرمز للشمس، صلان وقرصان وتتعاقب من تحته دوائر حمراء وزرقاء يتدلي منها ازهار السوسن والخشخاش وأشكال مركبة من بردي يفصلها بعضُها عن بعض زهرات مستديرة. ويعلو الجعل زورق الشمسّ يحمل وجات وهي عين حور اليسري رمز القمر بين صلين من فوقها هلال من ذهب وبدر من فضة يتوسطه ثلاثة شخوص تمثل التتويج حيث يقف الملك بالتاج الازرق المعروف بإسم خبرش من تحت القمر بين آله القمر تحوت برأس الإيبس ورمز الهلال إلي اليسار وبين آله الشمس رع حور آختي برأس الصقر وقرص الشمس إلي اليمين، وبذلك فقد جمعت قطعة حلى واحدة كافة الموضوعات الدينية النسي تمثل حركة الابدية من قمرية وشمسية ومصر العليا والسفلي وصعود الملك إلى السماء ليحكم في العالم الآخر.

سجل عام ۱۸۸۴ ذهب فضة الحجار شبة كريمة وزجاج . الارتفاع ۱٤٫۹ سم، العرض ۱٤٫٥ سم طيبة ، وادي الملوك ، مقبرة توت عنخ آمون ( رقم ۲۲) حفائر كارتر و كارنرفون عام ۲۲ – ۱۹۲۳ . الدولة الحديثة ، الاسرة ۱۸ ، عهد توت عنخ آمون ، حول عام ( ۱۳۲۷ – ۱۳۳۷ ق.م ، )

الطابق العلوي-- قاعة ٤

### سواران رمسيس الثاني

كشف عن هذين السوارين الرائعين مصادفة قبل تل بسطة أثناء الحفر لاقامة جسر السكة الحديد، حيث وجدت معهما آثار آخري من ذهب وفضة أغلبها أوان كانت فيما يبدو من ودائع معبد بوباسطة ويعرف اليوم بإسم كنز الزقازيق وقد قسمت هذه الآثار المكشوفة بين المتحف المصري بالقاهرة ومتحف المتربوليتان الفنون في نيويورك ومتحف برلين، وكان من قبل ذلك بأشهر أن عثرت جماعة من العمال علي كنز أسبق كان منه ذلك الإناء الفضي الجميل ( المعروض في الخزانة نفسها ) ذو مقبض كهيئة عنزة قائمة.

وينطق السواران وهما من الذهب الخالص عن حشد من التفاصيل حيث رصع النصف الاعلى بجسم أوزة من فص كبير من اللازورد



97

جعل لها رأسان وذيل طويل من ذهب رائع الزخرف بمنمات وحبيبات وحول الوسط وحدات زخرفية من أسلاك الذهب مستقيمة محببة أو ملتوية، أما النصف الأسفل فتغلب عليه البساطة من أسلاك الذهب المتوازية وفيما بين المفصل ورأسي الاوزتين صيغ خرطوش الملك بالضغط، ويغلب علي هذين السوارين بما يتميران به من جمال أن يكونا هدية ملكية.

سجل عام ٣٩٨٧٣ ذهب ولازورد العرض ٦سم، اقصي محيط ٧،٢ سم، الوزن ١٠١ حجم كشفت عنها مصلحة الآثار المصرية في تل قرب الزقازيق عام ١٩٠٦. الدولة الحديثة، الاسرة ١٩، عهد رمسيس الثاني، حول عام ( ١٢٩٠ ـ ١٢٢٤ ق.م. )

الطابق العلوي – قاعة ٤

## قرطا سيتي الثانى

كثرت منذ الأسرة الثامنة عشرة الأقراط، وكانت نادرة من قبل وكان الرجال والنساء والفتيات والاطفال من الجنسين يتحلون بها في شكل حلقات أو أقراص أو دلايات متفرعة إذ تتخذ من زجاج أو قيشاني أو من معادن غير ثمينة بل ومن حجر أو صدف وكان طبيعيا أن يقتني الملوك والملكات انواعاً متقنة منها. وكانت الأقراط حلية لكل من الأحياء والأموات على السواء، إذ وجدت على المومياوات أو ضمن



حلي الجهاز الجنزي وكانت مومياء تحتمس الرابع أقدم ما عرف من مومياوات ذات آذان مثقوبة كما وجدت عدة اقراط ضمن حلي توت عنخ آمون. كما تحلت أميرات العمارية بمثل تلك الحلي مع دلايات. وإلي أخناتون نفسه يعزي استحداث الأذن المتقوبه في التماثيل الملكية. ومن ثم كان إنتشار هذا النوع من الحلي. وكانت أقراط نفرتاري الرائعة حيث صورت في مقبرتها بطيبة كهيئة صل الرائعة حيث صورت في مقبرتها بطيبة كهيئة صل منصب كما تحلت الملكة ذات المنات بجمانات حدباء.

وقد عثر نسيتي الثاني علي هذين القرطين الرائعين مع نفائس اخري منقوشين بإسمه وإسم زوجه تا اوسرت في مقبرة غير معروف صاحبها، ولعلها كانت مخبأ لما نهب اللصوص من قبر الملك والملكة.

ويلحظ أن القرطين متشابهان إذ يتألف كل منهما من ثلاثة أجزاء متميزة حيث يتدلي من لويحة منقوشة بإسم سيتي الثاني سبع دلايات كهيئة حبات القنطريون العنبري مع سيقان طويلة تصلها باللويحة حلقات صغدة.

أما القفل الذي يتدلي منه القرط من حلقتين سميكتين فيتألف من وريدة مقعرة ذات ثمان وريقات وزر بينهما انبوبان لتثبت القرط في مكانه من حلمة الاذن. كما يلحظ تكرار إسم سيتي الثاني علي كل من هذين العنصرين.

سجل عام ٣٩٦٧٥ ذهب ارتفاع ١٣٠٥ سم طيبة، وادي العلوك، خبيئة آثار عثر عليها ديقيز عام ١٩٠٨. الدولة الحديثة، الاسرة ١٩، عهد سيتي الثاني، حول عام ( ١٢١٠ - ١٢٠٤ق.م.)



# حلى الأميرة خنوميت

عثر لإبنة إمنمحات الثانى على التابوت والمومياء والجهاز سليمة كلها وذلك فى مقبرة غربى هرم أبيها فى دهشور، حيث أسهمت فى هذا الكنز ثلاثة مقابر أخرى سليمة هناك. وتمثل هذه القطع طائفة من أجمل الأساور والقلائد التى أختيرت من جملة ما عثر عليه من حلى ثمينة إذ تتألف الأساور من سلاسل صغيرة بسيطة من حبات الذهب وأقفال ذات دبابيس منزلقة وهى من ذهب مكفت ومطعم باحجار شبه كريمة، ومع ما هى عليه من جمال الزخرف فقد صيغت الحلية فى علامات هيروغليفية بمعانى السرور والميلاد و كل الحماية والحياة من ورائها.

وتحوى القلادة الزرقاء خرزاً منظوماً من ذهب وفيروز ولازورد، فضلاً عن صف من ذهب مكفت كذلك مطعم بفيروز ولازورد.

وأما القلادة الأعرض الأخرى وتسمى فى المصرية أوسخ فقد وجدت على صدر المومياء منفرطة عناصرها من الذهب المكفت المطعم باحجار شبه كريمة وفى طرفها مشبكان كرأسى صقرين رائعين وإستبدل بالخرز فى واسطة القلادة أزواج من تمائم تكتنف علامة عنخ وهى فى مجموعها ترمز للحياة والسيدتين ( ربتى الجنوب والشمال) والوحدة والإستقرار والسلطان والحماية النخ ....

وهناك أخر الأمر صف من دلايات في ثلاثة ألوان معلقة أسفل التمائم من سلسلة من خرزات صغيرة من ذهب.

> سجل عام ۳۱۱۱۳ – ۳۱۱۱۳ ذهب وعقیق ولازورد وفیروز

اقصىي الطول ٣٥ سم، اقمىي العرض ٣ سم

دهشور مجموعة إمنمحات الثاني الجنزية مقبرة الاميرة خنوميت، حفائر دي مورجان عام ١٨٩٤ .

الدولة الوسطي، الاسرة الثانية عشرة، عهد إمنمحات الثاني، حول عام ( ١٩٢٩ - ١٨٩٧ - ١٨٩٧ ق.م.)

(٩٩) الطابق العلوي -- قاعة ٣

### حلى الأميرة مررت

عثر علي كنز آخر قرب هرم سنوسرت الثالث للأميرة مررت التي إمتدت بها الحياة مع مدي حكم أبيها وخليفته إمنمحات الثالث أخيها. وقد جعلت هاتان الصدريتان الرائعتان المفرغتان في اطار مستلهم من

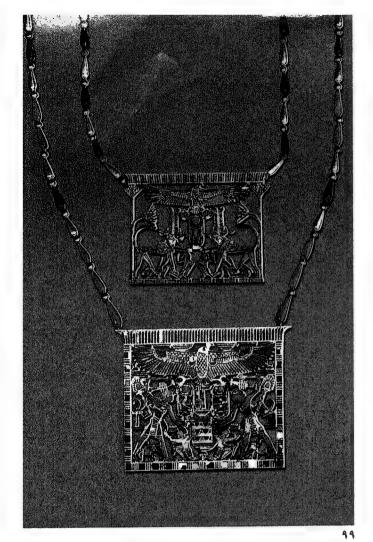

العمارة الدينية المصرية حيث يحلق في داخل هذا المصلي المربة العقاب تبسط حمايتها بجناحيها من فوق منظرالملك المظفر يقمع أعداؤه، وكذلك تضم الصدرية الأولي إسم الأب سنوسرت الثالث إذ يتجلي بين زهر السوسن الأنيق كهيئة وحش برأس صقر وهو يطأ إحداءه إذلالاً وقهراً وهو هذا يجمع بين قوة الصقر وبأس الأسد.

ونقشت الصدرية الثانية وهي أكبر حجماً بإسم الملك إمنمحات الثالث خليفة سنوسرت الثالث وهنا يتجلي الملك بمقمعته موشكاً علي ضرب رؤساء البلاد الأجنبية ومع ذلك فقد كان هذا المنظر الحربي يحلي صدر سيده يوما . غير أن هذه الصدريات إنما كانت هدايا ملكيه ترتد إلي عصر من أزهر عصور مصر الحربية . ولاشك يشد الإنتباه تلك الصناعة الدقيقة المتمثلة في أصغر أمثلة التكفيت مع دقة إلتحامها .

وكان زيادة في أناقة النساء أن زينت خصورهن وكواحلهن برموز

معوذة وسلاسل من حبات من جمشت تتصل برؤوس للفهود ومخالبها تكشف عن مزاج جذاب من ألوان وذوق فياض فائق من زخارف الصياغة البارزة حيث إجتمعت التمائم المعوذات مع الدقة الفنية في تناغم موفق جميل.

الصدريات الحزام سلسلة الكاحل سجل عام ٢٠٩٧٣، ٣٠٨٧ سجل عام ٢٠٩٧٣، ٣٠٨٨ . . . ذهب وحقيق وفيروز ولازورد وجمشت. ذهب وجمشت الارتفاع ٢٠سم، ٢٠ سم، العرض ٢٠ سم الطول ٣٠ سم الطول ١٨٩٨ . دهشور، مجموعة سنوسرت الثالث الجنزية، مقبرة مررت حفائر دي مورجان عام ١٨٩٤ . الدولة الوسطي، الاسرة الثانية عشرة، عهد سنوسرت الثالث و إمنمهات الثالث حول عام ١٨٧٨ - ١٨٧٨ ق.م.)

الطابق العلوي - قاعة ٣

# حلى الأميرة سات حتحور

تلكم حلى جنزية تأخذ بالألباب كانت لأميرتين دفنتا إلى جوار هرم سنوسرت الثانث وكانت أولاهما سات حتحوربنت سنوسرت الثانى وأخت سنوسرت الثانث ولعلها كانت كذلك زوجته وقد تمكن المرممون بعد إستخلاصها بعضها من بعض بما تضم من جعلان وأصداف من ذهب وكؤوس كهيئة الأسد الرابض ومشابك وما لا حصر له من خرز، من إعادة تنضيد ما يفوق الخيال من صدريات وأساور وأحزمة وخواتم، ومنها بشغلها المخرق تلك الصدرية المتدلية.

الصدرية من سلسلة منظومة من حجر وذهب، وهي مصوغة من ذهب مكفت وأحجار شبه كريمة في طابع مستلهم من عمارة المعبد المصري بما يعلوه من طلف حيث يتوسطه خرطوش للملك سنوسرت الثاني بإسمه التاجي يكتنفه من تحت الشمس المحوطة بصل معلق به رمز الحياة صقران متوجان يرمزان للقب الملك الذهبي في تجسيده حور الذهبي المنتصر. وصيغ ظاهر الصدرية من صفائح من ذهب صغطت زخارفه المتشابهة وطرقت من قبل إعداد الوجه بأسلوب التكفيت. وفي الحزام تتعاقب الأصداف الذهبية مع فرعين مزدوجين من خرزات كبذر السنط من حجر حيث يلاحظ نقص طول الحزام من خرزات كبذر السنط من حجر حيث يلاحظ نقص طول الحزام بضياع بعض صدفاته. وقد أعيد نظمه في ضوء ما عثر عليه سليما من عناصره وتتشابه الأصداف في كلا الجانبين الإ في الطرفين من عناصره وتتشابه الأصداف في كلا الجانبين الإ في الطرفين حيث ينعقد الحزام ويربط، ولذلك فإن ظهريهما مستويان حيث تشبك إحداهما بالاخرى بمجرى يجعل منهما صدفة واحدة تكون مشبك هذا الحزام الرائع.

PRINCE POLICE IN THE POLICE IN

الصدرية كتالوج ٢٠٠١ ذهب ولازورد وعقيق وفلسبار. الارتفاع ٤,٩ سم، العرض ٢٠٥٣م الحزام كتالوج ٣١٣٦، ٣١٣٦ الطول ٧٠ سم دهشور، مجموعة سنوسرت الثائث ، الجنزية من مقبرة سات حتحور كشفها دي مورجان عام ١٨٩٤. الدولة الوسطي، الاسرة الثانية عشرة، عهد سنوسرت الثاني، حول عام ( ١٨٨٧ - ١٨٤٣



الطول ٤٣.٣ سم، العرض ٦.٥ سم، الوزن ٣٧٥ جرام. الطول ٢٠ سم، المعرض ١٦ سم. طيبة - مقبرة الملكة أعج حتب في ذراع أبو النجا - عثر عليها اعون مارييت عام ١٨٥٩. الدولة الحديثة - بداية الأسرة الثامنة عشرة - عهد أحمس، حول عام ( ١٥٥٤ - ١٥٧٩ ق.م.)

الطابق العلوي - حجرة ٣

#### نوط الشجاعة

كشف فريق مارييت عن مقبرة الملكة إعج حتب في ذراع أبو النجا بالقرنة شتاء عام ١٨٥٩، وكانت تضم تابوتها الخشبي المذهب معروضاً في قاعة ٤٧ بالطابق العلوى مومياؤها المزينه بطائفة رائعة من حلى وأسلحة كانت هدية لها من ولديها كاموسي وأحمس قائدى معارك التحرير ضد الهكسوس أواخر الأسرة السابعة عشر ومنها تلك القلادة الفريدة بما فيها من دلايات من ذبابات ثلاث وكان هذا النمط من حلى ذهبية مدن الأوسمة العسكرية وأنواط الشجاعة التي يجرى بها رؤساء الكتائب أو الفصائل العسكرية اشجاعتهم وانتصارهم في المعارك وكانت لها منزلتها في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر أيام كفاح الشعب المصرى بقبادة حكام طيبة مع الهكسوس الدخلاء.

ويعد مثل هذا النوط العسكرى مع أسلحة الحرب من خناجر وأبلاط وزوارق عليها جنود ضمن المتاع الجنزى حدثاً فريداً لم يعهد من قبل ومن بعد فى أثاث ملكات مصر الجنازى وفى ذلك بيان لواقع الدور السياسى الخطير الذى إحتماته وتصدت له الملكة فى حرب التحرير إذ

وسوسدة عند طرفيها وصيعت الشخوص الرئيسية الثلاثة عليه من الذهب إذ يقف أحدهم عند الحيزوم على عارضة بين لوحين من ذهب يؤلفان ما يشبه المأوى أحدهم مشيراً بأصبعه تجاه الكوثل وزخرفت الواح الذهب بما يسمى عقدة إيسة التى ترمز للحماية والثانى بحار يمسك بالسكان من خلفه ما يشبه كرسياً ذا مساند من ذهب جوانبه مزخرفة محفورة تمثل أسداً وخراطيش كاموسى شقيق أحمس وسلفه أما ثالث الثلاثة ويمكن تحريكه فجالس وسط الزورق ممسكا ما يشبه صولجان السلطة بيمناه وبلطاً في يسراه ويمتاز هولاء الشخوص يشبه صولجان السلطة بيمناه وبلطاً في يسراه ويمتاز هولاء الشخوص الثلاثة بحجم أكبر عمن سواهم في الزورق وهم أثنا عشر مجدافاً من فضة مثبتون في المقعد يلسان صغير ماتحم في قطعة مربعة لعلها

وسادة يجلس عليها وقد فقد مجداف من كل صف وتتألف المركبة من قطعة من خشب مثبتة في إطار بعجلات برونزية وعند العثور

الزورق: سجل عام ٤٦٨١ المركبة: سجل عام ٤٦٦٩ ذهـــب وفضـــة خشب وبرونز

عليها كانت تقل القارب الفضى ( المعروض بجوارها ).

الطابق العلوي - حجرة ٣

# زورق علي مركبة

كانت الزوارق والسفن وسيلة النقل السائدة في مصر ولم يظهر رسم للمركبات ذات العجل قبل عصر الإنتقال الثاني - يعد أقدم منظر معروف للمركبة ماورد على جدار مقبرة من الأسرة الثالثة عشرة في منطقة الكاب.

وما كان وضع نموذج من زوارق الملكة إعج حتب على مركبة الأعن تأثير دخول المركبة إلى مصر فى ذلك الزمان وتنسب بعامة إلى حكم الهكسوس. وقد أتخذ جسم الزورق هنا وهو من الذهب المطروق شكلاً إنسيابياً

رقيقاً تعلقت به حلقات أربع من ذهب مع إنحناء عند الحيزوم والكوثل

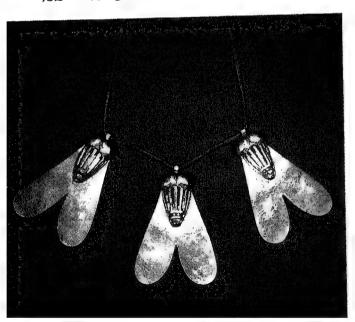

hāhl.

# بلطة طقسية للملك أحمس الأول

زخرفت بلطة الملك أحمس الأول بمناظر إحتفالات تحرير مصر مسن غزو الهكسوس وهي مصنوعة من النحاس ويدها من خشب الأرز يغطيها صفائح الذهب والتطعيم. أما البلطة فمثبتة في اليد بواسطة شرائط رفيعة من الذهب مجدولة وزخارفها مقسمة على كل جانب إلى ثلاث صفوف مطعمة بأحجار شبه كريمة: الصف العلوى على أحد الوجهين يحوى خرط وشين ملكيين الرب الطيب نب بحثى رع - إين رع (أحمس)، وفي الصف الأوسط يظهر بحثى رع ويضرب أسيرا آسيويا وفي السفلي يظهر حيوان نصفه طائر مجدح ونصفه الآخر أسد يرمز للملك مصحوبا بالنعت (محبوب منتو).

وعلى الوجبه الآخر للبلطة نجد فى الصف العلوى حح رب الأبدية يمسك بكاتا يديه أعواد ترمز لملايين السنين، وفى الوسط نجد السيدتين الحاميتين للوجه القبلى والوجه البحرى، وهما الربتان النسرة نخبت والحية والحيت ترتديان تيجانهما وتقفان على النباتات الخاصة بالجنوب والشمال، وفى الصف السفلى الملك على هيئة أبو الهول يمسك بذراعيه الآدميين عالياً برأس عدوه.

ويد البلطة التى كانت مطعمة بحلقات من أحجار التطعيم، فهى مزخرفة من عند القاعدة يرمزى الجنوب والشمال التقليديين اللوتس والبردى بطريقة التطعيم بين سلوك الذهب، ويوجد على اليد أيضا كتابات مفرغة فى الذهب ومطعمة بأحجار شبه كريمة توضح نعوت الملك وأسماءه.

وتشير كل هذه الزخارف في الحقيقة الى الإنتصار على الهكسوس واعادة توحيد البلاد على يد البيت الملكى في طيبة بقيادة أحمس الأول الذي يظهر هنا على هيئة حيوان خرافي محارب يهاجم عدوه نحت حماية منتو رب الحرب وبعد أن فصل الملك رأس عدوه نجده وقد أبعد خطر الغزو والإحتلال عن بلاده وإعادة توحيدها تحت رعاية الربتين الحاميتين وتسلم من رب الأبدية ملايين السنين من الحكم بإعتباره ملكا على مصر العليا والسفلى.

سجل عام ٢٦٧٣ ذهـــب – الكتروم – نحاس – أحجار شبة كريمة – خشب الطول الكلي ٤٧.٥ سم، طول البلطة ١٦.٣ سم ، وعرضها ٦.٧ سم طيبة – مقبرة يعح حتب – عهد أحمس الأول، حول عام ( ١٥٥٤ – ١٥٢٩ق.م.) وقد صيغت هذه الذباباب الرائعة من لويحات من ذهب بسيط الزخرف وتفضي الأجنحة المستوية الطويلة إلي جسم الذبابة المفرغ وعينيها المنتفختين بما شكل الحشرة هنا تمثيلا رائعا علي ان هناك كذلك حلقات صغيرة في مقدمة الحشرات فشكلها سلسلة ذات قفل من خاطوف وحلقة.

1.5



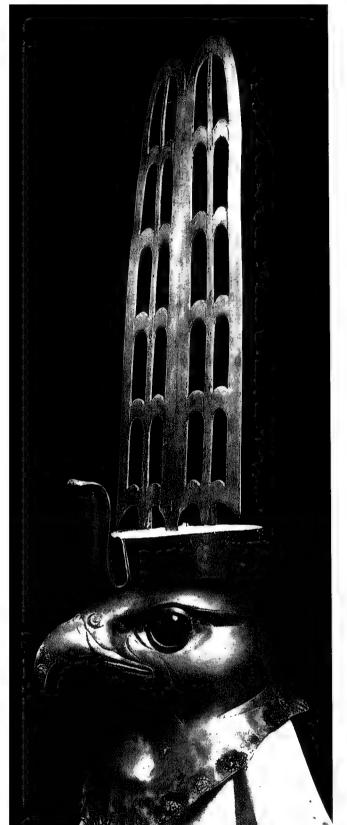

# رأس صقر

رأس صقر رائع من ذهب مطروق من معبد الكوم الأحمر هيراكنبوليس عاصمة الصعيد في عصر ما قبل الأسرات وكان من تمثال برونزي لمعبودها المتمثل في الصقر حور. وقد دفن هذا التمثال بما يتفق وشعائر الدين عند ترميم المعبد في الدولة الحديثة مع آثار أخرى قديمة عدت نذوراً من مخلفات الأجداد وقد عثر عليه في حفرة كانت مغطاة بعناية بلبنات مرصوصة في أرض المقصورة الرئيسية التي أعيد في المعبد بناؤها.

ويبدو أن هذا التمثال كان خاصاً بالمعبود الرئيسى فى المعبد القديم حيث تولى الكهنة عند إعادة البناء فى الدولة الحديثة إستبدال آخر به وكان فى مخبئه مقاماً على قاعدة عليها تمثال صغير للملك فى حماية الصقر حور.

وكان يدغم القاعدة عمود معدنى أجوف مثبت فى إناء وسط دعامة من الطين المحروق لتأمين ثباته.

أما جسم الصقر فكان من ألواح من نحاس لعلها طرقت على قالب على هيئة من خشب وقد بقيت الرأس سليمة حيث كانت مثبته بمسامير من ذهب وبرونز، جعلت العينان من قضيب من سبح مصقول الطرفين يخترق الرأس وشكل الجفون والبروز أعلى المنقار والتفاصيل من حوله في نقش مطروق بالأزميل برقة.

وعلى الإكليل ثبت الصل كما ركبت فوقه ريشتان طويلتان مفرغتان ثبتتا بألسنة من نحاس، والراجح أن الإكليل والريشتين قد أضيفت في الأسرة الثامنة عشرة شأن التمثال الملكى الذي كان أمام المعبود، أما أسلوب صناعة الصقر نفسه فيرجع إلى الأسرة السادسة. ( أنظر بيبي الأول).

سجل عام ۲۲۱۵۸ ذهب وسبج ( أو بسيديان ) الاتفاع ۳۰،۵ سم، عرض ۷.۷ سم وزن الذهب ۳۳۵ جرام ، وزن السبج ۲۲ جرام الكرم الأحمر – هيراكنبوليس عثر عليه كوييل موسم ۱۸۹۷–۱۸۹۸. الدولة القديمة – الأسرة السادسة حول عام ۲۳۵۰ ق.م.

## أساور من مقبرة الملك چر

عثر بترى على أربعة أساور داخل لفائف ذراع آدمية لإمرأة لعلها زوجة چرفى موقع مقبرة الملك چرفى أبيدوس، وكان المصرى منذ عصر الأسرات المبكر قد صنع حلياً متطورة ومتناسقة في الشكل واللون حيث تجلت مهارته الحرفية في هذه الأساور الجميلة.

ف من الأسورة الأولى عقدان صغيران فى شكل نصف الدائرة مصفوران من شعر حيوان (ذيل زراف) وأسلاك ذهبية وصلاً بين عقدين من الخرز، وكذلك وريدة ذهبية تتوسط خرزات غير منتظمة الشكل من الفيروز مصقولة، وخرزات مستديرة من اللازورد وكرات صغيرة من الذهب.

أما السوار الثانى فيتألف من خرزات منظومة متعامدة عرضاً من الجمشت والذهب وحجر بنى اللون وبين كل مجموعة خرزان من الفيروز غير منتظم شكلهما، وتتصل بعضهما ببعض بخرزات ذهبية صغيرة وأخرى من الفيروز.

وفى السوار الثالث تتعاقب خرزات كهيئه الصقر من فوق واجهه القصر (السرخ) من الذهب والفيروز تنسلك من تقوب فيها في خيطين متوازيين وتنتهيان بمحبس هرمى الشكل من الذهب عند الطرفين.

أما السوار الأخير فمن ثلاثة أجزاء كل جزء منها من ثلاثة خيوط ذهبية منظوم بها خرزات مستطيلة من اللازورد بينها خرزات مختلف

أحجامها من الفيروز واللازورد والذهب أما المحبس فمن عروة أو حلقة عند الطرفين مع كرة صغيرة من الذهب، وجدير بالذكر أن مقبرة چر كانت محوطة بمقابرالحاشية كمقابر ملوك الأسرة الأولى في أم القعاب بالقرب من أبيدوس، جبانة مقاطعة ثنى (يبدو أنها كانت مسقط رأس أوائل ملوك مصر). وعلى الرغم من أن عاصمة الملك يومئذ كانت منف ولذلك فصازال صعباً تحديد مواقع المقابرالفعلية لهذه الحقبة أكانت في أم القعاب أبيدوس أو كانت في سقارة ؟ وأين كانت مقابر (أضرحة) هؤلاء الملوك الأولين الرمزية ؟

وقد نهبت مقبرة چر وخريت في الدولة القديمة، وكان عدد إعادة البناء في عصور متأخرة أن أغفلت بكفنها وحليها ذراع تلك المرأة التي كانت من الأسرة المالكة في جدار اللبن الخاص بتلك المقبرة. ثم قدر لمقبرة چر أن تعد في عقيدة الناس في العصور المتأخرة مقبرة أوزير رب أبيدوس ورب الموتى، فصارت مثابة للناس اليها يحجون ويتجهون بالعبادة والقربان.

سجل عام ٣٥٠٥٤ ذهب و فيروز و لازورد و جمشت. أقصي طول للحبة الواحدة ١ سم ابيدوس – مقبرة الملك چـر . حفائر فلندرز بتري عام ١٩٠١. الأسرة الأولي – عهد الملك حور- چر حول عام ( ٢٩٦٢ - ٢٩١٢ ق مم.)

الطابق العلوي – رواق ۲ شرق

## عقد بسوسنس

1.7

صيغت هذه القلادة الفاخرة أصلاً من ستة صفوف من حلقات مستديرة وإن ضمت اليوم خمسة لفقد بعض القطع منها ( أنظر القلادة المماثلة ذات الصفوف السبعة من الحلقات معروضة في الخزانة نفسها) ويضم كل صف منها قدراً كبيراً من حلقات الذهب يسلكها حبل حيث ثبتت جيداً في مشبك ثقيل يغطى ويخفى أطراف الحبال المعقودة وتتشابه الحلية على وجهى المشبك إذ تحتل خراطيش بسوسنس وقد نقشا على جانبي ساق بردى ( واجى ) بين إفريزين من صلال متوجة بقرص الشمس وكان وجه المشبك مطعماً باللازورد حيث بقى منه القليل، في حين زين الوجه الآخر بنقش محفور بسيط ويتدلى من المشبك أربعة

# غطاء تابوت إيسة

كانت السيدة إيسة فيما يظن من زوجات خع بخنت إين سن نچم صاحب المقبرة رقم ٢ فى دير المدينة ومع ذلك فقد دفنت فى مقبرة حميها سن نچم.

وكان في هذا التابوت الملون الرشيق بما يحيط به إطار خشبى مومياؤها مكفنه في حصير في بوص مع قناع على رأسها من تحته لوح على الصدر يضم كذلك قناعاً أكثر إنبساطاً. وما هذا التابوت إلا مجموعة من الواح خشبية كسيت نسيجاً عليه طبقة من ملاط جعل اللون عليه وثبت غطاؤه من فوق بألسنة تدخل في فتحات تتسق فيها.

ويمثل الغطاء صاحبته إستعداداً الحياة الآبدية في هيئة الأحياء، بقدها الجميل النحيل في شباب ناصر وحلى ثمينة وتمسك في دلال طاقة من زهور تتدلى في رشاقة على رداء طويل ذي ثنيات حواشيه من أهداب مربوطة والشعر المعتبار الكثيف ضفائر لطيفة مثبته بإكليل كبير مزخرف وسوسته على بإكليل كبير مزخرف وسوسته على الحبهه وذلك مع حلقات وأزرار في الصدر قلادة عريضة حاشدة الصدر قلادة عريضة حاشدة بالزخارف تستر الصدر كله حيث يتحلى بزهرتين كبيرتين، وذلك فضلا يتحلى بزهرتين كبيرتين، وذلك فضلا عما تتحلى به من أساور وسلاسل وخواتم وشرائط جميلة.

سجل عام ۲۷۳۰ خشب ملون. الارتفاع ۳۱٫۸ سم، العرض ٤٧ سم، الملول ۳۱٫۵ سم من دير المدينة، مقبرة سن نچم رقم ١، كشف ماسيرو عام ۱۸۸٦،

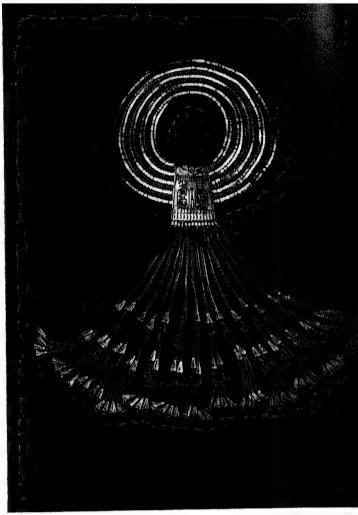

1.7

عشرة سلسلة من ذهب تتفرع كل منها إلى إثنتين ثم إلى أربعة سلاسل أصغر، زينت أطرافها بحليات من زهر كالذاقوس الصغير.

وكذلك نتمتع في هذه القاعة بكافة الروائع من أقنعة وحلى وأطباق عثر عليها سليمة في قبور ملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين في تانيس، وكانت جبانة هذه العاصمة الجديدة واقعة في نطاق الحرم المقدس من المعبد.

سجل عام ۸۵۷۵۱ ذهب الارتفاع ٤٦،٥ سم، القما

الارتفاع ٢٠٥٥ سم، القطر ٣٠ سم، الوزن ٦.٣١٥ كجم تانيس، مقبرة بسوسنس الأول، كشف عنها بيير مونتيه عام ١٩٤٠.

عهد الفترة الثالثة ، الاسرة ٢١ ، عهد بسوسنس الأول ، حول عام ( ١٠٥٤ - ١٠٠٤ ق م . )





نماذج خشبية من مقبرة مكت رع حاملة القربان صيد السمك احصاء الماشية ورشة النسيج ورشة النجارة

عثر على مجموعة من خمسة وعشرون نموذجاً رائعاً من خشب كانت في سرداب مقبرة مكت رع محفورة في صخر الوادى المسمى بوداى سعنخ كا رع ( منترحتب ) جنوب الدير البحرى في طيبة.

وقد وزعت هذه النماذج بين المتحف المصرى بالقاهرة ومتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك وهي تمثل كل آل بيت مكت رع من أفراد أسرته وخدمه وعماله في تماثيل صغيرة تستحوذ على الإعجاب برقتها الفائقة، إذ نجد حدائقه ومصانعه ومخازنه ومناحي النشاط في ضيعته بل وأسطوله النيلي عالم حقيقي من نماذج مصغرة حفظت لنا ذلك المجتمع الساحر العجيب أثناء العمل والنشاط، فما حاملة القربان إلا تشخيص لإحدى ضياع صاحب المقبرة على نسق مواكب حاملات القربان في مصاطب الدولة القديمة، إذ تمشى ممشوقة القد فارعة القوام بسلة على رأسها فيها اوآن أربعة مختومة النبيذ وبطة حية تمسك بجناحيها وهي في رداء معلق بحمائل ضيق مزخرف بشبكة من خرز مختلف ألوانه ومع ذلك فهي تتميز بحليها وشعرها المستعار عن أسلافها من حاملات القربان.

ثم فرقتان من صيادى السمك منهمكين على زوارقهم من البردى يحرك كل منها مجدافين على سطح الزورق وهم يجذبون الشباك الملقاة بين الزورقين، وقد إمتلأت الشباك ذات العوامات الخشبية على حوافها بالسمك حيث إستخرجت سمكتان كبيرتان فوضعتا على الزورق، أما زوارق النزهة من خلف الصيادين فتنقل السيد وحده أو مع نجله، جالسين في إسترخاء في المقاصير.

ويحفل منظر إحصاء الماشية بالواقعية المثيرة إذ يسوق الفلاحون فى فناء المقر الريفى قطعان من مختلف الألوان للأمام حيث ينحنى رئيس المربين أمام رب البيت وصاحب الضيعة فى جلسته فى رواق مسقوفه ذى عمد متوجة كهيئة السوسن المتفتح مع إبنه وأربعة من الكتبة يحصون الماشية ثم الحرس بعصيهم يرقبون فى سكون مستحدين للتدخل بالضرب إن جاء عد الماشية ناقصاً.





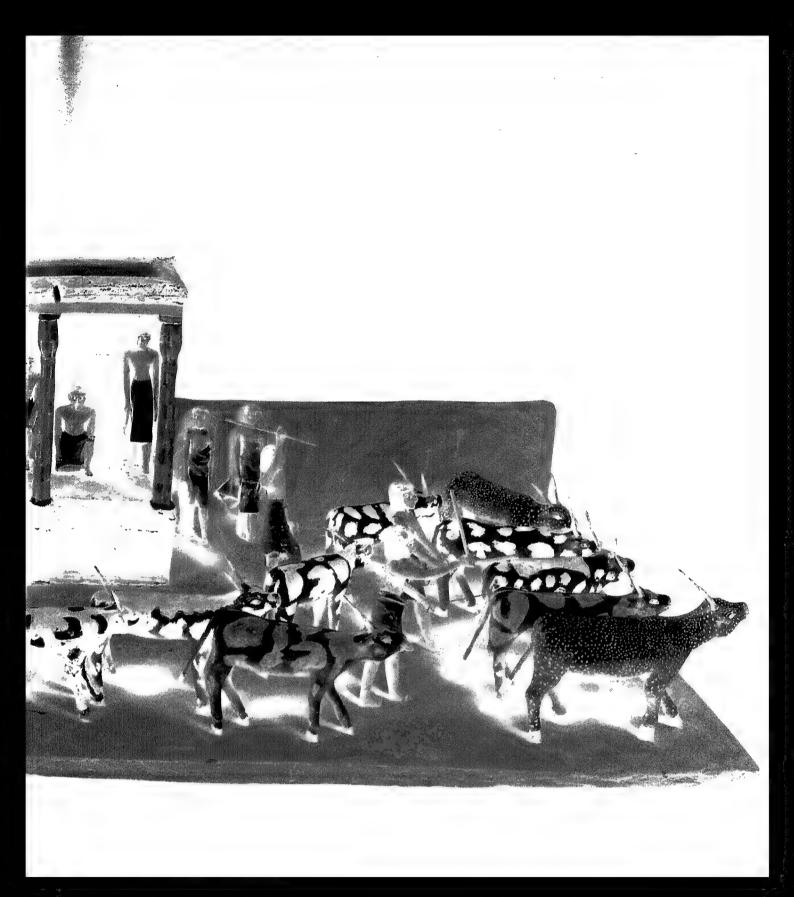

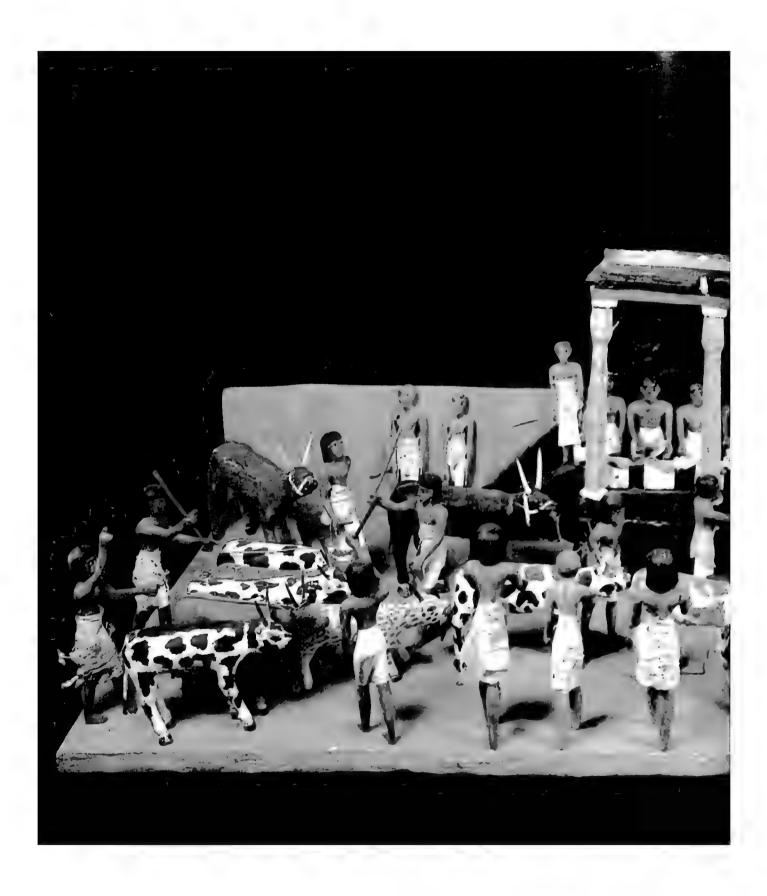

وفي ورشة النسيج يري نولان أفقيان يعمل عليهما عمال علي الأرض مع سرب من الفتيات قائمات يغزنن الخيوط.

أما النجارون حيث يعملون في ورشة النجارة فلكل منهم شغله فمنهم من يصطنع منشاراً طويلا يقطع الألواح من جذع كبير مربوط رأسياً في عمود، وآخرون بالقواديم يسوون لوحاً حيث تصقله عندئذ جماعة أخري ثم نجد أخيراً عاملاً ينقر ما لابد من فجوات لتجميع الاخشاب بالمطرقة والأزميل، وفي الركن البعيد للورشة يري عمال جالسين أمام كانون النار يشكلون ويشحذون النصال المعدنية، أما العدد المخزنة فكانت محفوظة بعناية في الصندوق الكبير حيث عثر علي مقدار من الفؤوس والقواديم والنصال والازاميل والمثاقيب والمناشير.

\*- حاملة القربان : سجل عام ٤٦٧٢٥ الارتفاع ١٢٣ سم، والعرض ١٧ سم، والطول ( القاعدة ) ٤٧ سم \*- صيد السمك : سجل عام ٤٦٧١٥

الارتفاع ٣١,٥ سم، العرض ٩٠ سم، الطول ٣٣ سم \* - إحصاء الماشية : سجل عام ٢٧٢٤

الارتفاع ٥٥،٥ سم، العرض ٧٧ سم، الطول ١٧٣ سم \*- ورشة النسيج : سجل عام ٢٧٢٣٤

الارتفاع ٢٥ سم، العرض ٤٣ سم، الطول ٩٣ سم

\*- ورشة النجار : سجل عام ٢٧٧٢ ٤ الارتفاع ٢٦ سم، والعرض ٥٢ سم، الطول ٢٦سم.

شب مأون

طيبة، مقبرة مكت رع رقم ۲۸۰ بالدير البحري، حفائر متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك عام ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰.

الدولة الوسطى، الأسرة الحادية عشرة، حول عام ٢٠٠٠ ق٠٥٠





. .



الطابق العلوي - قاعة ٣٧

سرية من رماة نوبيين

رماحة مصريون

شاعت التماثيل الخشبية الصغيرة وأصبحت موضع شغف كبير فتوفرت منها مجموعات لطيفة تمثل أحيانا كافة خدمات الأمراء المنزلية في مقاطعاتهم وفي المصانع فضلاً عن جنودهم، فقد عرفت علي سبيلً المثال مناظر جدارية في بعض المقابر من أواخر الدولة القديمة كان

منها ما يمثل جنودا يحاصرون القلاع ثم صار ذلك مألوفاً في عصر الإنتقال الأول والدولة الوسطى.

وكان حكام المقاطعات شبه المستقلين وفي عصور الفوضى والإضطراب يجندون شباب مقاطعاتهم، كما كانوا يجندون المرتزقة ويدربونهم ولذلك إصطحب حاكم أسيوط في مقبرته تماثيل لجنود من خشب تمشل فرقاً من الرماة والرماهة بديلا عن تصويرها في المقابر.

فإلى اليسار أربعون قواساً نوبيا على قاعدة واحدة يمشون في أربعة 149

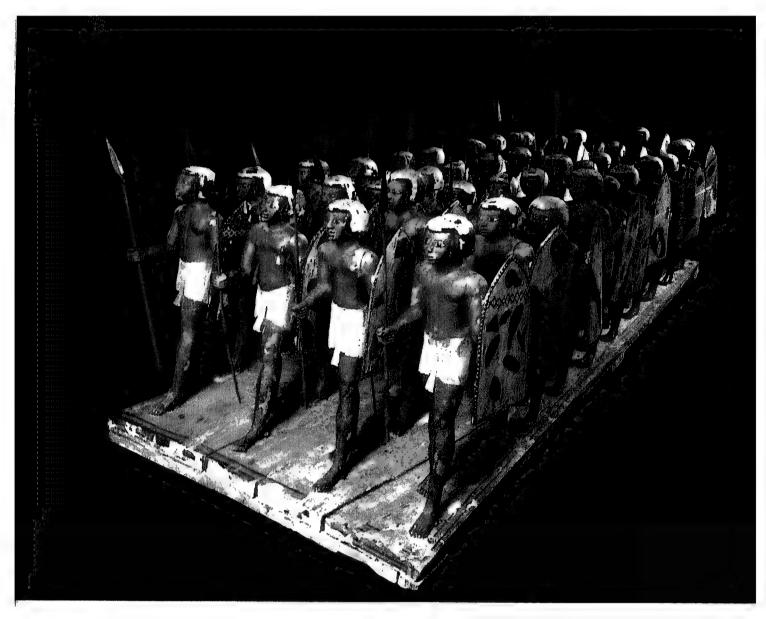

1 . 9

صفوف مسلحين بالقسى والسهام وهم فى نقب حمراء عليها زخاف خصراء وأتخذوا قلائد شرائط بيضاء للشعر وقد أضفى بياض العيون على أجسام الرماة السوداء مع ما تزخر به من واقعية وتنوع فى الأشكال وتعبيرات الوجوه القوة والحياة.

أما الرماحة فهم مواطنون من المقاطعة نفسها ويسيرون برماحهم وتروسهم المكسوه بجلود الحيوان في شمائلهم حيث لا نجد فيهم التماثل الرتيب بفضل ما أضيف إلى شخوصهم من سمات فردية متنوعة.

النوبيون : كتالوج ٢٥٧ - المصريون إين كتالوج ٢٨٧ الارتفاع ٥٥ سم، العرض ٧٢،٣ سم، الطول ١٩٠.٢ سم الارتفاع ٥٩ سم، العرض ٦٢ سم، الطول ١٩٩.٨ سم خشب ملون.

حشب منون. أسيوط، مقبرة مسحتي، عثر عليها عام ١٨٩٤. الدولة الوسطي، الأسرة ١١ حول عام ٢٠٠٠ ق.م.

# أواني الاحشاء (كانوبية) للمدعو انبو حوتب

الأوانى الكانوبية جرار من فخار أو حجر إتخذها المصريون منذ الدولة القديمة لحفظ الاحشاءالتي كانت تستخرج عند التعنيط أما لفظ كانويي فقد إشتق من إسم قرية أسماها الاغريق كانوب هي حاليا ابي قير المشتقة من إسم القديس كار وكانت حافلة بجرار أغطيتها كهيئة المعبود أوزير فحملت من تسم على السسة جامعي التحف الأثرية الأوائل إسم الكانوبية وكانت أول الأمر تغطى بسدادات صخمية ثمم إستبدل بها من بعد سدادات كهيئة الرؤوس الآدمية، حيث أحلتهم العقيدة في حماية أربعة أرواح أو أرباب تصمن عمل الاحشاء في العالم الآخر، وهؤلاء هـــم أبناء حور الأربعــة : إمستى – حعبى – دواموت ف – قبح سنو ف حراس الكبد والرئتين والمعدة والاحشاء على التوالي.

ويظهر إمسنى هنا حليق اللحية رائق البشرة، أما الثلاثة الأخرين فحمر البشرة ملتحون ثم تصولت هذه الأغطية إلى تمثيل رؤوس الارباب انفسهم فإحتفظ إمستى بهيئته الآدمية في حين أتخذ حعبي هيئة القرد ودواموت فبن آوي وصبور قسبح سنو أن برأس المسقر. ( أنظر مجموعات الاواني الكانوبية المعروضة في هذه القاعة وفي الممر ٢٤ بالطابق العلوى ) وتعرض الاواني الكانوبيسة المصمورة هذا للشكل الأصلى حيث تعلو السدادات الخشبية الملونة جراراً من الهجر الجيرى.

وقد عدر عليها في مقبرة من الدولة الوسطى داخل صدوق خشبي مخلق بإسم انبوحوتب، والرؤوس مشكلة بأسلوب نراه في آثار الهري عديدة من المقبرة نفسها، وتبدو في اللحت شئ من العجلة وتعبير بدائى وإن كان مؤثراً إذا إهتم هذا الفن بتخليد الفكرة التي يرمز لها به ومن ثم أصابت هدفها ولو كان النحت خشناً.

> سجل عام ۲۷۷٤ حجر جيري وخشب ملون الارتفاع ٣٤ سم، القطر ١١ سم سقارة، حفائد مصلحة الآثار المصرية شمال هرم تيتي هام ١٩١٤. الدولة الوسطي، الاسرة الثانية عشرة، حول عام ١٩٠٠ ق.م.



#### الملكة تي

111

كانت الملكة تى عقيلة أمندتب الثالث وأما لأخناتون، وإلى هذا الوجه الرائع المنحوت من الحجر الصابوني الجميل ينتمي تمثال صغير أهدى إلى معبد حتمور في سيناء وكانت تعبد هناك منذ الدولة الوسطى ربة الفيروز حيث قامت حامية على مناجم سيناء المنتجة منذ الدولة القديمة في مغارة ثم صارب كذلك منذ الدولة الوسطى في سرابيط الخادم.

وتلبس الملكة هنا شعراً مستعاراً طويلاً ذا جدائل صغيرة نقشت على نمط متدرج وكذلك من فوق الشعر قاعدة مستديرة لريشتين طويلتين ويحليها صلان مجنحان يكتنفان خرطوش الملكة وذلك فضلا عن حينين على جبهه الملكة بتيجان الوجهين البحرى والقبلي. وتنم إستدارة وجمه الملكة وبروز وجنتيها وصيق عينيها اللوزيتين وإمتسلاء فمها الجازم عن إمرأة جادة عالية النفس رغم شبابها الظاهــر وهــو من ناحية الأسلوب الفنى ينتمى إلى ختام عهد أمنحتب الثالث ويعد فتحا لتقليد فنى إعتنقة عصر العمارنة.

سجل عام ۳۸۲۵۷ ستياتيت مخضر (الحجر الصابوني) الارتفاع ۲٫۲ سم سيناء، معبد حتحور في سرابيط الخادم عار عليه فلندرز باري عام ١٩٠٤ الدولة الحديثة - الأسرة ١٨ - عهد أمنحت الثالث، حول عام ( ١٤٠٣ - ١٣٦٥ ق.م.)



# شوابتى لنائب قائد العجلات الحربية حات

تحفة رائعة لشوابتى صغير من الحجر الجيرى الأصغر ما يزال بفضل الوانه على حيوبتة من حمرة الشفتين إلى آثار زرقة تزين شعراً مستعاراً سبطا طويلا، بنيقة عريضة وكتابات هيروغليفية وخطوط سوداء في العينين والحاجبين وأركان الفم.

كما أن الأذنين مثقوبتان، وذلك في قسمات تمثل الطابع الفني في أواخر حقبة العمارية إذ تتجلى في هذا التمثال بصنعته الممتازة وحالته السليمة الشكل التقليدي لتمثال الشوابتي فاليدان معقودتان تقبضان فأسين مع سلة تتدلى خلف الكتف الأيسر.

وتحوى الأسطر التسعة من الكتابة الهيروغليفية صيغة للقربان موجهة إلى آتون الحى الذى يضيئ بجماله كافة البلاد ليهب نسيم الشمال الحلو وعمراً مديداً فى الغرب الجميل ( الجبانة )، وماءاً بارداً ونبيذاً ولبناً على مائدته لكا حات فليعد حياً ولعل حات كان نائباً لقائد سلاح العجلات الحربية وكانت فيما يظن له مقبرة فى منطقة العمارنة. حيث كشف التنقيب غير المشروع عن هذا التمثال الذى عثر عليه فى جبانة تونا الجيل غربى النيل قبالة العمارنة فى الشرق، ثم كان من حسن الحظ إستقراره فى المتحف المصرى عام ١٩٠٨.

سجل عام ۱۳۰۹ حجر جيري ملون - الارتفاع ۲۰٫۲ سم تونا الجبل، مشتري عام ۱۹۰۸ الدولة المديثة - الاسرة ۱۸، حول عام ۱۳۵۰ ق.م.

₩ ١ ١ الطابق العلوي- رواق ٨٤

# تابوتا كاويت وعشايت

كشف عن ست مقابر لبنات وزوجات ملكيات داخل أسوار مجموعة منتوحت الجنزية بالدير البحرى، وكانت لهذه المقابر في الأصل مصليات علوية إختفت بعد ذلك حين توسيع الضريح الملكي. وقد إستطاع الحفارون المتتابعون رغم اللصوص القدماء كشف بقابا الأثاث الجنزي، خاصة توابيت الأميرات اللائمي كن كلهن كاهنات حتحور، وكان لقب كاهنة لحتحور يصل الأميرات بهيكل لهذه الربة محفورة في الجبل على مقربة من الدير البحرى، وفي ذلك ما يفسر موقع مقابرهن داخل أسوار مجموعة منتوحتب الجنزية.

وكان كل تابوت من ستة ألواح حجرية يتصل بعضها بعض بمشابك معدنية تمر في ثقوب في أركان كل لوح. ويعد هذان التابوتان للزوجتين الملكيتين كاويت وعشايت خير ما يوضح أسلوب النقش البارز في بيت ملكي محلى من عصر الأسرة ١١، إذ تذكر المناظر في حفرها الغائر الدقيق بالنقوش المشابهة في مصاطب الدولة القديمة، ولكن طيبة زادت إلى ما تميز به فن منف من الرشاقة بما تمثل من عنصر محلى يمزج بين أسلوب الفن التقليدي السائد وبين البساطة الساذجة، وقد أسفر ذلك عن بروز تكوين فني مبتكر متحرر من الفصل المصطنع بين صفوف الدقوش فأسهم ذلك بالمزيد في أسلوب تسجيل مناظر الحياة اليومية حيث نشأ عن قانون خاص بنسب الأشخاص مثاليات جديدة للجمال في ذلك الزمان.

### تابوتعشايت

عثر على مومياء عشايت في تابوت خشبي داخل التابوت العجرى حيث تبين أنها كانت على شئ من قصر القامة وإكتنازها يناهز من عمرها الثانية والعشرين وكان التابوت والمومياء قد تعرضا في العصور القديمة للعدوان ثم تركا فوق التابوت الحجرى الذي مائت سطوحه الداخلية بمناظر لحياة القصر زاهية ماونه تكاد تماثل ما نرى مصوراً هنا من نقش به عشايت ومع ما مثلت ملامح خشنة مجملة فمارلنا نحس بشئ من سحرها ورقتها إذ ترى هنا تشم سوسلة رمز نشرء الحياة في صحبة وصيفة تصروح لها فسي حين يتقدم خادم ببطة أختيرت مما خلفه من قرابين. وإلى اليمسين من تحت منظر لتفقد الماشية مما خلفه من قرابين. وإلى اليمسين من تحت منظر لتفقد الماشية طائفة من مناظر مهمة نستعرض مظاهر النشاط الصاخب في الشونة حيث يقوم بهو ذو عمد متوجة كهيئة السوسن وعاملان يصعدان درجا يودي إلى مخازن الغلال بصعدون أربع درجات أربعاً في الخطوة الواحدة عليهم ملاحظ جالس إلى يمين في حين يسجل الكاتب ما يختزنون.

#### تابوت كاويت

توضح المناظر فى تابوت كاويت مختلف ما كان يجرى من أوجه النشاط فى قصر الأميرة، إذ يظهر عند موضع الرأس من التابوت منظر واجهة القصر يعلوه الطنف المعتاد ثم الابواب الوسطى وزخرفت بعيون وجات التى تمكن لها رؤية ما حولها فى تابوتها وكانت تحرص على شهود ما يعد إمتداداً لحياتها، ففى صورة تجميلها ترى كاويت بالمرآة على كرس عإلى المسند فى حلى بسيطة أنيقة وثوب ضيق محبوك، وهى ترشف اللبن فى رشاقة ورقة إذ يقول خادمها إلى كائك ياسيدتى، ومن خلف كاويت وصيفة ترجل شعرها بأصابع مدربة وتجدل الضفائر القصيرة فى حب ظاهر،

وكأنما حمل اللبن إليها للتو من بقرة تحلب إلى اليسار حيث ربط صغيرها في ساقها الممدودة، ونلحظ دمعة تنحدر من عينها في تفصيل يمس شغاف القلب إذ يعتقد أن البقرة تتحسر على لبنها الذي يستحقه صغيرها.

وعلى الجانب الآخر ترى وصيغة تحمل بيد مروحة وتقدم بأخرى عطراً لسيدتها فى جلستها تشم سوسنه بشعر مستعار مستدير مجدول وثوب ضيقاً بحمالتين مطرزتين ويغطى كتفيها شملة مزخرفة كما يحلى جيدها قلادة وطوق، ورسغيها وكاحليها أساور وخلاخيل، وخلف الوصيفة الأنيقة حلى كاويت مرتبة إلى جوار إناء للعطور وصندوق

#### يضم ما هو مصور إلى حانبه.

ونلاحظ إستطالة الشخوص ورقة العضلات مع جفوة في ملامح الوجوه الإ أن بها شيئاً من جاذبية حيث نحظى من هذه المناظر الواضحة المتحفظة بإيحاء مؤثر عن جمال الأنثى المثالي في طيبة، في عصر حاكم محارب سرعان ماوفق في إعادة توحيد البلاد.

عشایت : سجل عام ٤٧٢٦٧ کاویت : سجل عام ٤٧٣٩٧

حجر جيري حجر جيري

الارتفاع ٩٧ سم، الطول ٢٥٠ سم ، العرض ٩٧ سم الارتفاع ١١٩سم، الطول ٢٦٢ سم ، العرض ١١٩ سم ،

لهيبة ، الدير البحري، معيـــد منتوحتب الثاني ( نب حبـت رع )، حفائر متحف المتروبوليتان للفنــون فــي نيويورك عام ١٩٢٠ .

مليبة ، الدير البحري، معبد منتوحتب الثالي ( نب حبت رع)، حفائر جمعية الاكتشافات المصرية ١٩٠٣ - ١٩٠٧ .

الدولة الوسطي، الأسرة ١١، بداية عهد منتوحتب الثاني حول عام ٢٠٥٠ ق.م.







# قناع مومياء ثويا

يصف الفصل ١٥١ب من كتاب الموتى القناع الجنازى بأنه عنصر أساسى لحماية رأس المتوفى ويناظر ما بين مختلف أجزائه وبين ما يقابلها عند الارباب المصرية الكبرى.

على أن لأقنعة المومياء أصولاً تمثل فى الرأس البديل من الحجر الجيرى فى الأسرة الرابعة وكانت اما بديلاً عن الرأس أو بديلاً عن جسد المتوفى كله بحيث تستطيع الروح التعرف عليه أو كان قالبا للقناع.

ولدينا من الملاط أقنعة شكلت على وجه المتوفى منذ الدولة القديمة لكى تحفظ ملامحه، الا أن أقنعة الكتان المقوى بالملاط نشأت فى عصر الإنتقال الأول حيث تشكل على صورة رأس المتوفى وتغطيه كله، وتلون عادة وقد تذهب أحيانا أو تزخرف بأحجار شبه كريمة فتبرز ملامح الموسرين أما الاقنعة الملكية فكانت غالبا من ذهب مطروق مزخرف برصائع من حجر شبه كريم أو عجينه الزجاج.

أما هذا القناع من الملاط المذهب كان يوماً غطاءاً لرأس الأميرة ثويا أم الملكة تى زوجة أمنحتب الثالث، وكان داخل طائفة من توابيت من خشب ( معروضة فى هذه القاعة مع توابيت زوجها يويا ) . وقد عثر عليه مكسوراً قطعتين رمما بإتقان عام ١٩٨٧ إذ نزع المرممون يومئذ ما كان ملتصقاً به من غلاله الكتان فأسفروا عن وجه السيدة الرائع وإبتسامتها الفاتنة وما شاع فيه من حيوية زادتها عينان مرصعتان بزجاج أزرق ومرو أبيض مع لمسات من لون أحمر أما شعرها فمستعارسبط طويل يتدلى من خلف الاذنين معقوداً بشريط زهرى على حين تستر صدرها بأسره قلادة عريضة دقيقة الترصيع من على حين تستر صدرها بأسره قلادة عريضة دقيقة الترصيع من الزجاج بمختلف ألوانه يحف به صف من خرزات مذهبة تشبه وريقات الزهر ولكن أجزاء من غلالة الكتان سودت بالزمن مازالت على القناع كما يحمل الظهر بقايا من راتنج أسود.

سجل عام ٩٥٢٥٤

كتان مقوي مذهب، احجار شبه كريمة، زجاج

الارتفاع ٤٠ سم، العرض ٢٨ سم.

طيبة، وادي الملوك، مقبرة يوياً و ثويا، ( رقم ٤٦ )، حفائر مصلحة الآثار المصرية برناسة ثيودور عام ١٩٠٥

الدولة الحديثة، الاسرة ١٨، عهد امنحتب الثالث حول عام ( ١٤٠٣ - ١٣٦٥ ق.م. )



117

#### تصاويس ساخرة

ذلك من كثير عثر عليه من بردى ولخاف مرسومة إستبدل فيها الحيوان بالإنسان إذ تروى قصصا وأساطيراً واقوالاً مأثورة، ويبدو على هذه البردية رسمان: الأول لفأرة تقوم قطط على خدمتها والثانى لثعالب ترعى بقر شأن بعض الأمثال العربية مثل حاميها حراميها وربما يقصد بها بما صور من تناقض فى مملكة الحيوان إلى التعريض بعالم هوى فى الإضطراب والفوضى ومن ثم يبرز أسلوبا من النقد الاجتماعي يزداد في عصور الشدة فى الادب والفن، وذلك فقد يدل رسمنا هذا على ما آل اليه العصر من قيام الأغنياء على خدمة الفقراء، أو لعله يدل على أن الخدم إنما يخدمون سادتهم اليوم ليلتهموهم غدا.

وأياً كان التفسير الصحيح لهذه التصاوير فان الرسوم مسلية جداً، إذ نرى إلى اليسار قطا يقوم على خدمة (سيدة) فأرة تقتعد كرسياً عالياً في ثوب فصفاض أنيق يمسك كأسا على حين تتولى قطة أخرى إصلاح شعرها وتعنى ثالثة بطفل من الفئران ورابعة تحمل مروحة وإناءاً. وإلى اليمين ثعلبان يعملان راعيين ويقومان على حراسة بقرة أو ثور جاثم، فأما أحدهما فيحمل نيراً كانت يتدلى منه جرتان أخذ العلب الآخر أحدهما ساعياً لسقيا البقرة.

سجل عام ٣١١٩٩ بردي الطول ٥٥ سم، العرض ١٣ سم مشتراة من تونا الجبل عام ١٨٩٥. الدولة الحديثة، الاسرة ٢٠ ( ٢ )، حول عام ١١٠٠ ق.م.

# كتاب الموتي للكاهن الاعظم باينهم الأول

لم تعد السيادة المصرية معترفاً بها شرقاً وغرياً مع انحدار عصر الرعامسة حتى إذا كان عهد رمسيس الحادى عشر إذا بالسلطة الفعلية فى طيبة تنحصر فى يد كبير كهان آمون حريحور ثم إبنه بيعنخى من بعده على حين أقام فى الشمال أحد أهل الدلتا ويدعى سمندس سلطة مماثلة فى تانيس وأعلن نفسه ملكاً، وبذلك بدأت الاسرة الحادية والعشرون فى تانيس وفى نفس الوقت إستعان خلفاء حريحور فى طيبة بالقوة العسكرية لإدارة شئونهم الكهنوتية فى مصر العليا.

ثم كان زواج الكاهن باينچم الأول بن بيعنفى من حنوت تاوى إبنة ملك تانيس سنداً له في المطالبة بالعرش فصار ملكا على مصر العليا، غير أن نهب القبور الملكية والعدوان عليها قد ظل من الصراوه بحيث عمد باينچم إنقاذاً للمومياوات الملكية فأمر بإعادة تكفينها وجمعها في مكان واحد، ثم كان في عهد خلفه بسوسنس الثاني وقد فشلت من قبل محاولات وقف النهب، أن نقلت بعض المومياوات إلى خبيئة سرية اخرى بالدير البحرى وهناك كان العثور على مومياوات كبار كهان آمون وأسرهم حيث كانت هذه البردية مخبؤه بين ساقى كبار كهان آمون وأسرهم حيث كانت هذه البردية مخبؤه بين ساقى باينچم وكان بعض كفنها مفككاً فأفلت من لصوص القبور وهي بخط هيروغليفي مختصر تصحبها تصاوير رائعة توضح المهم من فصول كتاب الموتى.

فأما الصورة الأولى إلى اليسار فيمثل فيها كبير الكهنة باينچم فى زى ملكى متعبدا لأوزير الجالس فى ناووس حيث تتألف القاب باينچم من خراطيش ملكية تحت علامة ملك الوجه القبلى لا ملك الوجهين ثم تمثل بعد ذلك مقدما القرابين إلى اوزير وقد غادر المقبرة ليقدمه إنبو إلى قاعة العدالة المكتملة حيث يجرى وزن قلبه فى حضرة قرد هو رمز الآله تحوت و حور برأس الصقر ثم اوزير. ثم يشرق رع آخر الأمر من اليم الأزلى نون مع محت ورت ( الفيضان العظيم ) ثم الآله تحوت برأس أبو منجل، أما ما يلى ذلك من منظر الناووس الكبير بما يعلوه من طنف وإفريز من ريش ماعت ( رمز العدل والحق )





4 4 4

فيضم أرباباً منتظمين في صفوف حيث يأتي المنظر الاخير مبيناً حقول الأبرار ممن تخلد حياتهم كما كانوا يحيون في الارض.

سجل خاص ۱/۱۱٤۸۸ - بردي

الطول 201 سم، العرض ٣٧ سم.

طيبة، الخبيئة الملكية بالدير البحري التي كشف عنها عام ١٨٧٥ ، واستخرجت مصلحة الآثار المصرية برئاسة ماسبرو البردية عام ١٨٨١ .

عهد الانتقال الثالث، الاسرة ٢١، من عهد الكاهن الاعظم باينچم الأول، حول عام ( ١٠٦٥ -- ١٠٤٥ ق.م.)

114

الطابق العلوى – قاعة ٢٩

# كتاب إيمدوات أو ما في العالم الآخر

كان من بعد مجموعات التعاويذ الجنزية والرقى التى نشأت من نصوص الأهرام إلى كتاب الموتى أن صنف المصريون فى الدولة الحديثة فصولاً متجانسة قصد بها أول الأمر خدمة الملك دون سواه ثم شاعت من بعد فشاركت الرعية فيها.

وقد أضفى علماء الكهنة عليها من خيالهم ما يمكن بها للملك المتوفى التمتع بحياة ابدية، شأن رع فى السماء وأوزير فى الغرب وواقع الأمر أن ايمدوات (أو ما هو فى العالم الأسفل) أو على الأصح كتاب القاعات الخفية إنما هو وصف لإثنى عشر عالماً سفلياً يناظر ساعات الليل الإثنى عشر وكان مركب الشمس يعبرها فى رحلة ليلية حتى يبزغ فى الأفق الشرقي صباحا، وكان العلم بإسماء هذه القوائم والقدرة على التعرف على الأرباب والجان والمردة حيث تقطن، سبيلاً إلى كريم معاملتها وكانت التصاوير تصحب الاسماء والاوصاف التى كريم معاملتها وكانت التصاوير تصحب الاسماء والاوصاف التى

شماتها ما يشبه بردية كبيرة مبسوطة على جدران القبور الملكية فى طيبة منذ مطلع الأسرة ١٨، شم كان اوأخر الدولة الحديثة أن إكتسب بعض الأفراد حق إشتمال جهازهم الجنزى على فصول كاملة أو مختصرة من الايمدوات.

وبين أيدينا هنا نسخة من هذا الكتاب إقتصرت على الساعات الثلاث الأخيرة ليس غير حيث وزعت كل ساعة في ثلاثة صفوف أفقية فيصف الصف الاوسط منها مسار زورق رع يجره الآرباب والجان على مجرى مائى سفلى في العالم الأسفل حيث يحمى رع وهو برأس الكبش في مناظر الساعة السابعة وما بعدها ثعبان محن الملتف من حوله، أما مناظر الصفوف العليا والسفلى فتمثل شاطيئ ذلك المجرى المائى السفلى حاشداً بالخير من الجان والمخيف من الأعداء وكان أخوفها الثعبان عابب بما يثير من قوة مضادة وخطر العدم ولذلك تنزل به الهزيمة بداهة فيقهر في مسار الرحلة. وفي الساعة الاخيرة تتجدد الشمس بفضل الآلهة الأزلية بحيث تولد من جديد إذ يتحقق البعث من جسد ثعبان كبير.

وتكون ختام الرحلة آخر الأمر بجعل (هو رمز البعث) يجر قرص الشمس فيولد مع النهار من جديد وفي هذا المصير يسهم المتوفى أبداء إذ ترقد مومياؤه في اقصى اليمين من الصف الأسفل في إنتظار صحبة زورق الشمس في رحلاته فيعود إلى رؤية صوء النهار تارة أخرى.

سجل عام ٩٥٦٥٦

بردي

الطول ١٤٥ سم، العرض ٢٣،٥ سم ٠

الدير البحري، مقبرة كبار كهان آمون، عثر عليها جريبو عام ١٨٩١

عهد الفترة الثالثة، نهاية الاسرة ٢١، حول عام ٩٧٠ ق.م.



# لوحة سحرية لحور الطفل قائما على تمساحين

يقف حور الطفل هنا بما يعلوه من قداع الآله بس علي تمساحين ممسكا بحيوانات خطرة كالثعابين فصلا عن عقرب ووعل وأسد، وذلك بين رموز مقدسة عن يمين وشمال، هي سوسنة نفرتم (عن يسار) والبردي المتوج بالصقر (عن يمين).

وكان هذا النوع من اللوحات طلسماً قوياً صد لدغ العقارب وعض الثعابين، إذ تستحصر صورة طفولة حور الخفية في المناقع فصلاً عن النصر على الأعداء.

أما ما يصاحب المناظر من كتابات سحرية مستكملة خلف اللوحة فتمكن بفضل الحماية الربانية منع الآخطار المحدقة أو شفاء اللاوغ والعض.

وكانت مثل هذه اللوحات تودع عادة في أماكن عامة شأن تماثيل إسراء الناس والآلهة وشفائهم وكانت كذلك مغطاة بالنصوص السحرية وتقوم مقام لوحات عليها حور نفسه قائماً علي التملسيح (أنظر تمثال جد حور للإبراء والشفاء – المعروض في نفس الدهليز). ولم يكن علي المرء إلا أن يصب الماء علي التمشال تم يشربه، إذا يكتسب الماء عندئذ قوي آلهية تحميه من الزواحف أو تشفي من لدغها وعضها.

كنالوج ٩٤٠١ ؟ شست رمادي الارتفاع ٤٤ سم، العرض ٢٦ سم، السمك ١١سم الأسكندرية، عثر عليه فبل عام ١٨٨٠. العبد البطلمي حول عام ( ٣٠٠ )

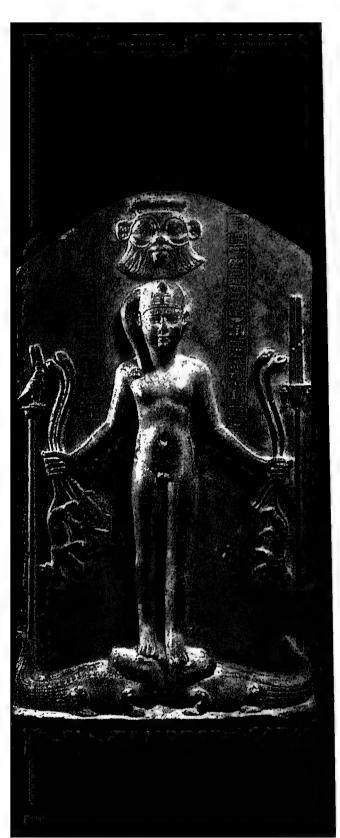

#### صورة سيدة شابة

نشأ في القرن الأول الميلادي مع الأقنعة التي كانت تشكل من الجص في عجاله على وجه المتوفي عادة تغطيه وجه المومياء بصورة طبيعية له ترسم عادة على ألواح خشبية بألوان شمعية أو صمغية أحياناً قليلة ثم تدس في لفائف المومياء، وقد عرفت هذه الصور بإسم صور الفيوم إذ عثر على أول ماعرف من نماذجها في جبانات المستوطنات الأغريقية بالفيوم، وإن عثر مع ذلك في كثير من مواقع أخري في مصر على انها وإن ظلت تستعمل حتى بداية القرن الرابع الميلادي فقد إختفت في العصر القبطي مع نهاية ممارسة التحنيط.

وقد صورت هذه المرأة الشابة بألوان شمعية مثبته بالحرارة علي سطح مكسو بالجص الخفيف حيث أدي مزج الشمع باللون إلي إحتفاظها بقوة اللون.

وقد رسم الكتفان والصدرمن منظور الإرباع الثلاثة، أما الوجه المستطيل بما يطوقه من شعر مرجل أعلاه كالكعكة فيبدو أماميا مع ميل قليل لجهة اليسار، وعينين نجلاوين وجفنين وحاجبين وحواجب سوداوين وتظهر لمسات الفرجون خفيفة علي العنق وأحد جانبي الوجه. أما الفم الجاد فيوحي بتعبير حزين كثيب، كما جاء لون الحلي والثياب من ضربات فرجون واضحة، حيث يهيمن الأسلوب الواقعي الناجح على الصوره بأسرها.

كتالوج رقم٣٢٤٣٦ خشب مرسوم بألوان شمعية مثبته بالحرارة. الارتفاع ٤٢ سم، العرض ٣٣سم هوارة، كشف عنها السير فلندرز بتري عام ١٨٨٨ العهد الروماني، القرن الثاني الميلادي.



رقم الإيداع ٩٦٦٢ / ٩٩ دولى I. S. B. N. 2-138-2977-305 مطابع المجلس الأعلى للآثار

اذرية هياجة الأدام الله والمواردة في المدينة الأواويم (ول <u>منحط الخفظ الأثام الفطوية في القاهرة في</u> مثبت منير في المدينة الأرتكية المناس القياء الأثار الى قلعة صلاح اللاين ثم أهداه اللخدية في عباس إلى والى عهد النوسا عام ١٨٥٥م (

اوافي علام ١٨٥٨م أكام ماسك و كان مديرًا للمسلحة الأثار متحفاً آخر صعوراعلي ساطن النيل في مولاق ثم نظلت الاثار مرد أخرى إلى الجيزة عام ١٨٩١م إزار

بدأ العمل في المتحف الحالي عام ١٨٩٧م ولا الفتتاحه في ١٩٠٢٧١١/١٥ في عبل الغديوي عباس حلمي الثاني الوقد ضم بناء المتحفظ المهندس الفراسي ما رسيل دورنون على الفران التلاسيكي المحدث من الماني المناء بمطار المناء الم

واستخدمات الغرسافا الكسلحة «ولا مرة في البناء بمطان/ يتكون المتحف من طابقين رئيليين وروعي في اتصال القاعات سهولة المرور ويوجد بالمتحف حالياً جوالي ١٦٠ الف انرمن العضور المختلفة ويعرض في الطابق السفلي الآثار الدجرية الكبيرة حيث توجد مرتية ترتيباً تاريخياً بلغالالمد حل ويسكل حينب إتجاه عقارب الساعة و نجد هناك بعضاً من اثار عصور ماقبل الاسبيات والاسرات المناد الدولة القديمة والدولة الوسط والدولة العديثة والعصر

المتاخر ترالعصر اليونائي الروماني. أما ألطابة العلوك على المعبودات والمخطوطات - المومياواء أما ألطابة العلوك فيطر فيه مجموعات دوعية المن المعبودات والمخطوطات - المومياواء المائية - التوابيت الخشبية المعلم () وهاموعات متكاملة من مقبرة واحدة مثل: (آثار توت عنخ المو - آثار يويا وثويا - آثار تائيس - آثار وادى الملوك - آثار مقبرة سلح الثار مقبرة ماحربرى - آثار مقبر معبر الماثر عادر المعبرة سلح الماثر مقبرة ماحربرى - آثار مقبرة ما الماثر المعبرة سلح المثار المقبرة ماحربرى - آثار مقبر المدارك الماثر المعبرة الماثر المعبرة المثارة المث

ويوجد بالمتحك مكتبة كبيرة تضم مولفات الأثار والتاريخ والحصارات والديانات باللغات المختلة ويوجد به أيضاً قسم للتحكوير وبعض الخدمات السياحية الأخرى وعلى الزائر أن يتبع أرقام الآثار والقاعام الموجودة في خرائط المتحف المرفقة بالدور السفلي والدور العلوى.

